

# أبوأويش إبرهب الشمسان

# أسهاء الناس

في المملكة العربية السعودية



ح ابو اوس ابراهيم الشمسان ، ١٤٢٦ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشمسان ، ابو اوس ابر اهيم

أسماء الناس في المملكة العربية السعودية . \ ابو اوس ابر اهيم الشمسان . ـ الرياض ، ٢٦ اهـ

... ص ؛ .يسم

ردمك: ٦-٨٩٩-٧٤-٩٩٦

١ - الأسماء والكنى و الألقاب ٢- اسماء الأشخاص- السعودية
 أ العنوان

1277 / 7777

ديوي ۹۲۹,۶

رقم الايداع: ٢٣٣\٣٣٧٦ ( ردمك: ٦-٩٩٨ ( دمك

#### جَمِيتُ عِلَ فِيقُولِ مَجِفُوثِ مَدَّ الطَّبَعَةُ الْأُولِثِ

#### 7731a \_ 0..7a



. المملكة العربية المعودية – فرياض – شارع الأمير عبد اند بن عبد الرحمن (طريق فحجاز ) ص.ب: ١٧٥٢٦ الرياض ١١٤٩٠ هلف ١٩٩٣٤٥ فلكس ١٧٥٣٨١

#### Email.alrushd@alrushdryh.com

Website : www.rushd.com

- فرع طريق الملك فهد : الرياض هاتف ١٠٥١٥٠٠ فلكس ٢٠٥٢٣٠١
  - فرع مكة المكرمة: هلتف ١٠١ه٥٥٥ فلكس ١٥٥٨٥٥٥.
- فرع المدينة المنورة: شارع ابى نر الظارى هاتف ٢٠١٠٦٠ فاكس ٨٣٨٣٤٢٧
  - فرع جدة : ميدان الطائرة هاتف ١٧٧١٣٣١ فلكس ١٧٧١٣٥٤
     فرع القصيم : بريدة طريق المدينة هاتف ٢٢٤٢٢١٠ فلكس ٣٢٤١٣٥٨
    - - قرع أبها : شارع الملك قيصل تلفاكس ٢٣١٧٣٠٧
    - قرع الدمام : شارع الغزان هاتف ۲۱۹٬۹۱۸ فاکس ۸۱۱۸۱۷۳

#### وكلاؤنا في الخارج

- القاهرة: مكتبة الرشد ماتف ٢٧٤٤٦٠٠
  - بیروت: دار این حزم هاتف ۷۰۱۹۷۱
- المغرب: الدار البيضاء وراقة التوفيق هاتف ٢٠٣١٦٧ فاكس ٣٠٣١٦٧
  - اليمسن: صنعاء دار الآثار هاتف ٢٠٣٧٥٦
  - الأردن: عملن الدار الأثرية ١٩٤٠٩٢ جوال ٢٩٦٨٤١٢٢١
    - البحرين : مكتبة الغرباء هاتف ٩٤٥٧٣٣ ٩٤٥٧٣٣
  - الإمارات : مكتبة دبي للتوزيع هاتف ٢٣٣٩٩٩٩ فلكس ٤٣٣٣٧٨٠٠
    - سوريا: دار البشائر ۲۳۱۶۹۹۸
    - قطر : مكتبة ابن القيم هاتف ٢٨٦٢٥٣٢

# المحتوبات

| ٨.                                   | إهد  |
|--------------------------------------|------|
| مة                                   | مقد  |
| ٦٣                                   | عهد  |
| صل الأول:أنماط الأسماء (الأعلام)     | الفد |
| أولا:من حيث وظيفة الاسم              |      |
| ثانيًا: من حيث الوضع                 |      |
| ثالثًا: من حيث التصرف                |      |
| رابعًا: من حيث البنية                |      |
| خامسًا: من حيث الجنس                 |      |
| عمل الثاني: أسباب التسمية واتجاهاتها | الفد |
| أولاً: البر بالوالدين                |      |
| ثانيًا: زراعة الاسم                  |      |
| ثَالثًا: الإعجاب بالمسمى باسمه       |      |
| رابعًا: الاتجاه الديني ٧             |      |
| خامسًا:الاتجاه اللغوي٣٠              |      |
| سادسًا: الاتحاه الإيحائي             |      |
| سابعًا: التعبير عن الحالة النفسية٧   |      |
| ثامنًا:الاتحاه الثقافي               |      |
| تاسقًا: الظيوف الملابسة              |      |

| ٥٩            | عاشرًا: أثر الكنية           |
|---------------|------------------------------|
| ٦.            | حادي عشر:طلب الفرادة         |
| ٦.            | ثاني عشر: طلب الخفة، والجرس  |
| ٦٢            | ثالث عشر: التقليد            |
| 77            | رابع عشر: التسمية الاعتباطية |
| <b>ア</b> トースマ | الفصل الثالث:الثابت والمتغير |
| ٦٨            | أولاً:عوامل الثبات           |
| ٧١            | ثانيًا:عوامل التغيّر         |
| ٧٦            | ٹالثًا:تغیر الأسماء وتعدیلها |
| ·             | الفصل الرابع:الظواهر الصوتية |
| ٧٩            | أ- الماثلة                   |
| ٨٢            | ب- الحلط بين الضاد والظاء    |
| ٨٤            | ج- إبدال الهاء من الألف      |
| ٨٥            | د- إبدال الألف من الهاء      |
| ٨٧            | ه- تغير القاف                |
| ٨٩            | و- إبدال الجيم شيئًا مجهورة  |
| ٩.            | ز- تغير الذال                |
| ٩.            | ح- قلب الثاء فاء             |
| ٩١            | ط- قضايا الهمزة              |
| 4.8           | ي- قضايا الحركات             |
| ١.٥           | ك- قضايا الحذف               |

| 124-1.  | الفصل الخامس: القضايا التصريفية        |
|---------|----------------------------------------|
| 1 • 9   | أ - اشتقاق اسم المفعول من الفعل اللازم |
| 1 • 9   | ب- المقصور والممدود                    |
| 111     | ج- ترك الإعلال                         |
| 115     | د- دخول (أل) على الأسماء               |
| 178     | ه: أداة التعريف (أم)                   |
| 170     | و: اللاحقة (ان)                        |
| 177     | ز: الأسماء المنسوبة                    |
| ١٣٦     | ح: الأسماء المصغّرة                    |
| ١٣٨     | ط: اسم الفاعل من فعل جاء منه صفة مشبهة |
| 187-189 | الفصل السادس:قضايا الرسم               |
| 189     | أ: الاشتراك في ظاهر الرسم              |
| 1 £ Y   | ب: حذف اللام الشمسية                   |
| 1 £ 7   | ج: التاء المفتوحة والتاء المربوطة      |
| 184     | الخاتمة                                |
| ١٥.     | المصادر والمراجع                       |
|         |                                        |

#### إهداء

إلى من اجتهدت حين تخيرت لهم الأسماء، أوس

ديمة

بدر

بدور

## بني تنفي

تعود فكرة هذا العمل إلى سنوات مضت حين تلقيت دعوة كريمة من اللجنة المكلفة بإعداد موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب؛ فكنت خبيرًا ميدانيًا للموسوعة فجمعت الأسماء السعودية من مظافها المختلفة، وأجريت أعمالا تحليلية مختلفة ظهرت في تضاعيف الموسوعة، ومنها بحث عن نظام التسمية في المملكة العربية السعودية. دفعني ذلك العمل إلى مزيد من تعمق دراسة الأسماء السعودية، فكتبت هذا البحث اللغوي المفصل الذي يتناول الأسماء من جوانبها الاجتماعية واللغوية. ولذلك ليس هذا العمل مسردًا للأسماء ولا معجمًا لمعانيها إذ يهتم بذلك عمل آخر إن شاء الله.

نشر هذا العمل في مجلة جامعة الملك سعود، م ٩، الآداب(٢)، ص ٣٣١–٤٢٥، سنة (٤١٧هـ/١٩٩م). ثمّ رأيت أن أصدره كتابًا بعد أن أعدت قراءته وتنقيحه والإضافة إليه ما رأيت أهميته. ودافعي إلى نشره اليوم أن يطلع عليه أكبر قدر من القراء؛ لأن الدوريات قد لا تكون بين يدي كلّ قارئ. إذ ليس يطلب ما فيها إلا بعض الباحثين المتخصصين.

يتألف هذا الكتاب من تمهيد وستة فصول وخاتمة. تناول التمهيد الاسم العلم من حيث أهميته الاجتماعية وكونه كان مجالاً لدراسة علوم مختلفة واهتمام النحويين بدرسه. وبيّنت في التمهيد ما اعتمد عليه البحث من مصادر الأسماء في المملكة العربية السعودية.

وأما الفصل الأول فهو دراسة لأنماط الأسماء من حيث وظيفة الاسم ووضعه وتصرفه وبنيته والجنس الذي يعبر عنه.

وعالج الفصل الثاني أسباب التسمية واتجاهاقها، ومن هذه الأسباب إظهار البر للوالدين بتخليد اسميهما ومنها الرغبة في تخليد اسم الأسرة وقد يقف وراء التسمية إعجاب بشخص فيكون التسمية عليه تعبيرًا عن ذلك الإعجاب، وتؤثر الاتجاهات المسيطرة على ذهن الإنسان في اختياره الاسم كالاتجاهات الدينية واللغوية والاجتماعية والنفسية، وقد تكون الظروف الملابسة لساعة الولادة من عوامل التسمية، ولمن الأسباب طلب فرادة الاسم أو خفته، وقد يكون الدافع تقليد غيره بما يسمون وقد لا يكون ثمة سبب واضح لعلة التسمية.

ويتناول الفصل الثالث ما ينال الاسم من ثبات أو تغمير في استعمال الناس، فمن الأسماء ما تتكرر في المجتمعات ولهما طابع الاستقرار ومنها ما هو جديد يمثل تغييرًا في نوع الأسماء، ومن الأسماء ما يعدل عنه لسبب أو آخر.

ويعالج الفصل الرابع الظواهر الصوتية التي تثيرها دراسة الأسماء في المملكة العربية السعودية ويظهر هذا في شكله الصوتي والكتابي فمنها المماثلة والخلط بين الضاد والظاء وإبدال الهاء من الألف أو إبدال الألف منها، وقلب القاف جيمًا وقلب الجيم شيئًا وتغير الذال وتحول القاف إلى صوت مركب وقلب الثاء فاء وما يخص الهمزة والحركات من قضايا.

وخصص الفصل الخامس للقضايا التصريفية من اشتقاق وقصر ومد وإعلال وتعريف ونسب وتصغير. وعالج الفصل السادس باختصار قضايا الرسم كالاشتراك بالرسم وحذف اللام الشمسية.

وبعدُ فليس هذا الكتاب سوى محاولة لدراسة بعض الجوانب اللغوية المختلفة التي يثيرها التأمل في الأسماء وتعاملها معاملة الألفاظ اللغوية القابلة للدرس والتصنيف والتحليل. وما يذكر من الأسماء لا يذكر رفعًا له، وما يهمل فإنه لا يهمل وضعًا له؛ بل تسرد الأسماء

١٢

حسب مقتضيات الدرس أو بما يغني ذكره عن ذكر غيره في معرض التمثيل لا الحصر.

الرياض ١٥ صفر ٢٦ ١٨

المؤلف

### الكينان

اقتضت الحاجة الاجتماعية أن يكون لكل فرد من أفراد المجتمع اسم يميزه من غيره، وييسر عليه وعلى غيره أن يتعاملا، ودعت إليه الحاجة اللغوية ، إذ يزوي اسم الفرد جملة من الصفات في لفظ مختصر يستدعي إلى الذهن صورة الشخص عن ذلك الاسم. وليس الإنسان هو المتفرّد بهذا بل كل ما أريد اختصاصه من بين أفراد جنسه – لما له من أهمية خاصة – من جماد أو حيوان جُعل له اسمٌ يكون علامة عليه تستدعيه إلى الذهن بلفظها دون قرينة ما تحقق شرط العهديّة.

ولًا كان الاسم الخاص المميز له علامة، أطلق عليه النحويون مصطلح (العَلَم) والعَلَم في اللغة هو الجبل الذي من شأنه أن يكون علامة في الصحراء يهتدى به، قالت الخنساء:

وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتُمُّ الْهُداةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمَ فِي رَأْسِهِ نَارُ

أ قال ابن حنى: «إنما وضعت الأعلام لضرب من الاختصار وتنكب الإكثار، وذلك أن الاسم الواحد من الأعلام قد يودي بنفسه تأدية ما يطول لفظه وبمل استماعه، ألا ترى انك إذا قلت: كلمت جعفرًا؛ فقد استغنيت بجعفر عن أن تقول: الطويل البزاز الذي نزل مكان كذا وكذا، ويدعى ولده كذا ومبلغ تجارته كذا ويلبس من الثياب كذا ويتعاطى من كذا كذا، إلى ما يطول ذكره ثم لا يستوق لأنه لا يمكنك في التفصيل أن تذكر جميع أحواله التي تخصه، ولعلك أنت أيضاً إنما تعرف القليل منها فكان ذلك يكون مؤديًا إلى الإطالة وربما لم يستوف الغرض والبغية، فلما رأوا ذلك أنسابوا عن جميعه اسمًا واحدًا علمًا يغني عن الإطالة والملالة وقصور المعنى مع حسور المئة». انظر: أبوالفتح عثمان بن حنسي، المبهج في تفسير أسماء ديوان الحماسة، ط٢ (دار الكتاب العربي)، ٢١-٢٠٢.

إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، ط۲(بيروت: دار العلم للملايسين، ۱۹۷۹م)،
 مادة:علم.

وأسماء الناس بمحال واسع للدرس، ففيه مجال للدرس الاجتماعي الذي يدرس الفرق بين التسميات في الطبقات الاجتماعية المختلفة، والبيئات الاجتماعية المتباينة، وتظهر مسألة احتيار الاسم للوليد عادات اجتماعية مختلفة، وهي مجال للدرس الجغرافي الذي يهتم بالتوزيع الجغرافي للأسماء وارتباطها ببيئات جغرافية مختلفة، مثل البيئات الزراعية والبيئات الرعوية، والبيئات البدوية والحضرية، وهي مجال للدرس النفسي الكاشف عن الارتباط بين الاسم والحالة النفسية المصاحبة للتسمية من حوف على الوليد، أو رجاء أو امتنان، أو سخط. وهي محال للدرس التاريخي الذي يؤرخ للأسماء، ويعرف بارتباطاهما بشخصيات تاريخية تعطى الاسم بعدًا تاريخيًّا وقيمة اجتماعية تؤثر في التسمية وفي اختيار اسم بعينه من دون غيره من الأسماء. ويمكن تتبع الأسباب التاريخية وراء التسمى بأسماء بأعيانها، وعن تاريخ البدء بالتسمي بها وأسباب اقتراضها من أمم أخرى، وتغير استخدامها عبر الزمن. وهي مجال لعالم الآثار؛ وذلك أن الآثار تتضمن نقوشًا هي في لغة معظمها أعلام تعد مصدرًا مهمًّا للمعلومات عن الأقوام الحاملين لهذه الأسماء؛ فمثلاً أسماء الأعلام النبطية قادت المختصين إلى إثبات أن أصول هذه القبائل عربية مهاجرة من داخل الجزيرة، كما أن الدراسة اللغوية للأسماء الشخصية تضيف الكثير من المفردات والألفاظ الجديدة للغة التي يتحدث ها أصحاب هذه الكتابة، وتعطينا معلومات عن مفاهيمهم الاجتماعية'. ومن المعلوم أن الأعلام الموجودة في حجر رشيد كانت مفتاحًا لحل رموز الكتابة

ا سليمان بن عبدالرحمن الذيب، دراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة في تيماء، ط١ (الريساض: مكتب الملك فهد الوطنية، ١٩٩٥م)، ص٢٣.

المصرية (الهيروغليفية) . ويتتبع علم الأنساب الأسماء وعلاقة بعضها ببعض. وأما الترجمة للرجال، وتصنيف المعجمات الكاشفة عن سيرهم وأخبارهم، فيجعل للأسماء قيمة تاريخية ومعنوية تؤثر في انتشار الاسم أو انحساره بعد ذلك. والأسماء ألفاظ لغوية يجد الدرس فيها مجالاً واسعًا، فهي كلمات لغوية تمثل أصوات اللغة كاملة، وتصور ما نال اللغة من تغيرات لغوية عبر الزمن. ويمثل تدوين هذه الأسماء مدى موافقتها المستويات اللغوية الرسمية وغير الرسمية المتداولة في المجتمع، وهي بنّى صرفية تمثل أبنية لغوية كثيرة مذ كانت الأعلام ألفاظاً لغوية نقلت في الغالب إلى مجال التسمية، ففي درسها معالجة لبنى اللغة وكشف لما نالها من تغيرات صرفية مختلفة. ويهتم الدرس المعجمي بالأسماء، فيصنفها في معجمات حسب أبنيتها أو حسب دلالاتها. ويكشف الدرس المعجمي، لمعاني الأسماء، عن ثروة لغوية كبيرة، ويوضح العلاقة بين التسمية والأسماء.

وقد وجد (العَلَم) في الدرس النحوي اهتمامًا بالغًا؛ إذ درسه النحويون في أبواب مختلفة، فنجدهم يدرسونه في باب النكرة والمعرفة لأنه أحد المعارف، وهم يعرضون له عند درس المعرب والمبني؛ إذ الاسم المعرب منه ما هو منصرف ومنه ما هو ممنوع من الصرف، والعلمية إن شُفعت بعلة أخرى مُنعت من الصرف. وهم يعرضون له في درس علامات الإعراب، وعند التثنية والجمع،

ا ول ديورانت، قصة الحضارة «الشرق الأدنى» ترجمة:محمد بدران (القساهرة: لجنسة التسأليف والترجمسة والنشسر، ١٩٧١م)م١، ٢: ٦١.

١٦١ كُولُوكُ مَى لِيَقِيمِ لِلْشِيبَاهُ

ويُدرس عند التصغير والنسب، ويدرس في المذكر والمؤنث، ويدرس في الممدود والمقصور، ويعرض له في النداء؛ إذ العَلَم مما ينادى كثيرًا .

هناك جملة من المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في جميع الأسماء بغرض درسها.وأذكر أهم هذه المصادر:

#### ١ –أدلة الهاتف:

وهي تزود الباحث بمادة غزيرة متنوعة؛ إذ تستغرق الأدلة الثمانية الأسماء في جميع مدن المملكة وقراها، ونجد أن الأسماء فيها مرتبة حسب الاسم العائلي، ولهذا أهمية أبينها بعدُ. على أن لهذا النوع من المصادر مشكلاته، ومنها أنه يضم من الأسماء ما هو سعودي وما هو غير سعودي، وقد تختلط الأسماء فلا يستطيع الباحث الجزم بكون الاسم سعوديًا أو غير سعودي، ومن المشكلات أن الأسماء فيها تمثل أسماء الذكور فقط؛ إذ يندر أن يرد الاسم لأنثى في الدليل، ومن المشكلات أن الأسماء المشكلات أن الأسماء المشكلات أن الأسماء فيها تمثل شريحة عمرية واحدة وهي جيل الكبار فلا تضم المواليد ولا الشباب في مختلف الأعمار.

ويمكن حل المشكلة الأولى باستقاء الأسماء الواردة في عائلات سعودية معروفة، ومن هنا تأتي أهمية ترتيب الدليل حسب الاسم العائلي؛ ذلك أن من المعروف أن الأسماء التي تنتهي باسم قبيلة هي أسماء سعودية مثل: العتري، المدوسري، الشمري، الحربي، الجهني، القحطاني، الزهراني، الغامدي، الأحمري، الأسمري. ويمكن بهذا معرفة الأسماء المتداولة، فإذا عرضت أسرة أحرى مشكوك

<sup>&#</sup>x27; من أهم الكتب التي عالجت موضوعات تفصيلية تتعلق بدرس العلم في النحو العربي (أثر التسمية في بنيـــة الكلمـــة وموضع إعراهما) لسليمان إبراهيم العايد.

في سعوديتها نظر في أسماء الأبناء والآباء، فإن كانت من الأسماء المتداولة، فإذا عرضت أسرة أخرى مشكوك في سعودياتها نظر في أسماء الأبناء والآباء، فإن عرضت أسرة أخرى مشكوك في سعودياتها نظر في أسماء الأبناء والآباء، فإن عرضت أسرة أخرى مشكوك في سعوديتها نظر في أسماء الابناء والآباء، فإن كانت من الأسماء غير المألوفة إلا في الجزيرة ترجح كونها سعودية.

#### ٢-قوائم نتاج الامتحانات:

تعودت وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات أن تعدا كتبًا تتضمن أسماء الطلاب ونتائج امتحاناتهم كل عام، وهي مفيدة من حيث إلها تزودنا بأسماء الذكور والإناث من فئات عمرية تمثل المرحلة الوسطى بين الطفولة والكهولة، ولكنها تحمل مشكلة تضمنها لأسماء السعوديين وغير السعوديين وهي مشكلة يمكن أن نعالجها معالجة أدلة الهاتف.

#### ٣- قوائم أسماء طلاب الجامعات:

أصبح من السهل الحصول على قوائم بأسماء طلاب الجامعة من إدارة التسجيل بفضل استخدام الحاسب الآلي، وهي أسماء تمثل فئة الشباب من الذكور والإناث. ومن السهل جعل القائمة مقصورة على الأسماء السعودية.

#### ٤ - أسماء مقترضين من بنك التسليف العقاري:

وهي قائمة تمثل أسماء الرجال وبعض النساء، وتتميز بأنها أسماء سعودية إذ لا يمنح القرض إلا لسعودي. ١٨ ا

#### ٥- قائمة أسماء الأحوال المدنية:

أصبح من الممكن الحصول على قائمة بالأسماء السعودية بفضل استخدام الحاسب الآلي بعد إنشاء مركز المعلومات في وزارة الداخلية، وتتميز هذه القائمة بألها لا تضم سوى السعوديين أصلاً أو السعوديين بالتجنس.

#### ٦-قائمة أسماء المواليد:

ترصد أسماء المواليد في سجلات في مكاتب المواليد (المراكز الصحية سابقا)، وهي أسماء تمثل الفئة العمرية الصغرى في السنة التي يعيد فيها البحث والدراسة، وهي سجلات تفصل بين السعودي وغير السعودي. ولها أهمية بالغة في بيان مدى التغير أو الثبات في الأسماء.

#### ٧- قائمة وزارة العمل:

أعدت إدارة التأهيل بوازرة العمل والشؤون الاجتماعية سجلا عاما يتضمن أسماء السعوديين والسعوديات الذين تشملهم الرعاية الاجتماعية.

وتتناول هذه الدراسة الأنماط التي يمكن توزيع الأسماء عليها، وأسباب التسمية واتجاها ها، وتغير الأسماء وثباها، ثم درس الظواهر الصوتية والصرفية فيها.

#### الفصل الأول أنماط الأسماء (الأعلام)

يمكن تقسيم الأعلام إلى أنماط مختلفة بحسب الاعتبارات المختلفة.

#### أولاً: من حيث وظيفة الاسم

يقسم الاسم من حيث الوظيفة التي يؤديها في الاستخدام الاجتماعي إلى أقسام:

#### ١-الاسم الرسمي:

وهو ما يدون عادة في السجلات الرسمية وما يخاطب به الشخص في المواقف الجادة.

#### ٢-اللقب:

وهو ما قد يشعر بمدح أو ذم، والهدف الاجتماعي من هذا تمييز لشخص من غيره؛ إذ ينفرد بهذا اللقب فيكون علمًا عليه بخلاف الاسم الذي قد يصدق عليه، وعلى غيره من الناس. ويكون منشأ هذه الألقاب مواقف اجتماعية طريفة، وقد يكون لعاهة أصيب بها المسمى، أو صفة لازمته، مثل: (شَحَم رَاس) لرجل اتصف ببياض يميل إلى حمرة. وثَمّ ألقاب يتخذها الحاضرة لأولادهم بأن

<sup>ُ</sup> وقد تسمي العامة ما دل منه على ذم (معيارة) أي اسم ينادى به الشخص إذا أريد به الازدراء، وأما ما لا يشعر بذم فهر عندهم (النبق) بالقاف التي تنطق صوتًا مركبًا هو(دز): نبدز، وهو تحوير للفظ الفصيح (النبز).

يسموهم بأسماء بدوية مثل: مسحل، فنيطل، مغيدر. ومن الألقاب ما لازم صاحبه حتى صار اسمًا لأسرته كلقب (المِدْفع) لعائلة اسمها الرشيد.

#### ٣-الكنية:

وهو ما تألف من مركب إضافي صدره (أب) أو (أم) أو نحوهما أ. ونجد طائفة من الكنى النمطية ترتبط بأسماء بأعيالها، وهي قليلة ، يقال لعبدالرحمن: أبو داحم، أبو عوف، وذلك لارتباط الاسم عبدالرحمن باسم الصحابي عبدالرحمن بن عوف، ولعبدالعزيز: أبو سعود ، ولسعود :أبو عبدالعزيز؛ لارتباط الاسم بالمغفور لهما الملك عبد العزيز وابنه سعود، ولعبدالله: أبو عابد، ولسليمان: أبو داود؛ لارتباط الاسم بالنبيين سليمان ووالده داود (عليهما السلام)، ولخالد: أبو الوليد؛ لارتباطه بالصحابي الجليل خالد بن الوليد ولإبراهيم: أبو خليل؛ لارتباطه بإبراهيم الخليل، ولمحمد: أبو القاسم؛ لارتباطه بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام وابنه القاسم. ولعلي: أبو الحسين؛ لارتباطه بالصحابي الجليل علي بن والسلام وابنه الحسين رضي الله عنهما.

وقد يروق لمن يكني بهذه الكنية أن يسمى اسم ابنه بمقتضاها، فنجد عبدالعزيز يسمى ابنه سعودًا، ويسمى سعودٌ ابنه عبدالعزيز.

وليست الكنية النمطية محصورة بعمر محدد، ولكنها تندر عند الكبار؛ لأن كنية غيرها تحل محلها وهي التي يكون المضاف إليه فيها اسم أكبر أبناء الرجل، فالكنية (أبوأوس) جاءت من إضافة أب إلى أكبر الأبناء وهو (أوس)، ويغلب أن

<sup>&#</sup>x27; مثل: ابن، وبنت، وأخ، وأخت، وعم، وعمة، وخال، وخالة. انظر: محمد بن علي الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني (القاهرة: دار إحياء الكربية، د.ت.)، ١: ١٢٧.

تكون الكنية للرجل العزَب مؤلفة من (أب) المضافة إلى اسم والده تيمنًا بأنه يرزق بولد يسميه اسم والده؛ برًّا به، فالرجل الذي اسمه (محمد بن سليمان) كنيته (أبوسليمان) وكنية زوجته (أم سليمان).

تستخدم الكنية من الصغار للكبار احترامًا لهم، وبين الكبار رفعًا للتكلف مع الاحترام والتحبب إليه، وتنادي المرأة زوجها بكنيته احترامًا له أمام الناس، ويناديها زوجها بكنيتها سترًا لاسمها من الغرباء، وإظهارًا لأهميتها العائلية.

ومن الكنى ماقد سمى به، مثل: أبو بكر، وقد يلقب بها، مثل: أبو شعرتين.

#### ٤-أسماء التمليح والتقبيح:

قد يطلق على الصغير أسماء مأخوذة من اسمه، والهدف إظهار محبته وقربه من النفس، ولذلك يغلب عليها صيغة التصغير، مثال ذلك الاسم (عبدالرحمن) يقال له: دْحَيم، الدحّام، الدحّمي، داحم، دَحّومي، دْرَيحم، دحْمَان، رْحَيّم لا و(عبدالله): عْبيدَ الله، عْبُود، عُبُود، عُبد، عَبدان، عبيّد، عْبيد، عُبيدان ، العُبْدي، عَبدان ، عبيد، عُبده، والاسم (موضي): مُويَضي، مضاوي. و(عائشة): عُوشا، عَيُوش، عُويَش، عُويَشا، عَيُوشة، عَوايش.

ونجدهم في المنطقة الشَرقية يضيفون الواو والهاء إلى الاسم لتمليحه هذا هو الأصل فيها، فيقال لأحمد: أحمدوه.

<sup>ً</sup> قال يس: «وقد يكني في الصغر تفاؤلاً لأن يعيش ويصير له ولد اسمه ذلك» . انظر: يس بن زين السدين العليمسي، حاشية على النصريح (بيروت: دار الفكر، ١٩٨٣م)، ١: ١٢٠.

<sup>ً</sup> وسمعتهم في الكويت يقولون له (حمني).

وتخرج هذه الاسماء المذكورة عن التمليح إلى التقبيح في سياق الغضب أو التهكم، فيقال: اسمع يا عبيدان ، اسمع يا أحمدوه.

وكانت هذه الأسماء قديمًا ربما استمرت مع صاحبها حتى غلبت على اسمه وعرف بها؛ لذلك نجد أسماء أسر هي في الأصل أسماء تمليح ، وقد يسمى بهذه الأسماء التمليحية ابتداء؛ وذلك استثمارًا للإمكانية الاشتقاقية في العربية سعيًا لتنوع الأسماء.

#### ٥- الأسماء المستعارة:

يتخذ بعض الكتاب والصحفيين والفنانين أسماء يعرفون بما في مجال عملهم، وذلك سعبًا لاختصار أو إبمامًا للشخصية على المستوى الاجتماعي، ومثال ذلك أنَّ محمد عمر توفيق كان يكتب في صحيفة (صوت الحجاز) بتوقيع (راصد)؛ وأما (ابن جلا) فتوقيع محمد حسن فقي ، مثال ذلك أيضا: (سمير الوادي) اسمًا فتيًا للمطرب والمذيع الراحل: مطلق مخلد الذيابي. وقد تكون الأسماء المستعارة مختصرة من سلسلة الاسم الأصلي بالاقتصار على اسمين أو واحد، مثل: (عبدالله محمد، سعاد عبدالله).

#### ثانيًا: من حيث الوضع

والمقصود بالوضع جعل لفظ بدلالة يستدعيها للذهن وقد يكون بابتداع اللفظ ابتداءً أو نقل اللفظ من مجاله الدلالي إلى مجال آخر، لذا قسم جمهور نحاة

النظر مزيدًا من التفصيل: أبوأوس إبراهيم الشمسان، نظام التسمية في المملكة العربية السعودية، منهج البحث في أسماء العرب، ط١ (مسقط: حامعة السلطان قابوس، ١٩٩١م)، ١٤١-١٥٠.

<sup>ً</sup> عثمان حافظ، تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية (حدة: شركة المدينة للنشر والتوزيع، د.ت.)، ١٤٣.

العربية الأسماء الأعلام قسمين: مرتجلة ومنقولة . وعرف ابن مالك العلم المنقول بأنه «ما استعمل قبل العملية لغيرها» أي: كان قبل العملية لفظًا لغويًّا مستخدمًا. وأما المرتجل فما سوى ذلك.

وأنكر الارتجال بعضهم، وقال ابن عقيل: «وهو الذي يظهر من كلام سيبويه» ولذلك قال المرادي بأن ذلك هو المشهور أ. وذكر المرادي أيضا أن ثم من ذهب إلى ارتجال كل الأسماء ، ونسب الأشموني هذا إلى الزجاج .

وذهب ابن سراج إلى قسمة ثلاثية، قال: «واعلم أن الاسم العلم على ثلاثة أضرب، إما أن يكون منقولاً من نكرة أو مشتقًا منها أو أعجميًّا أعرب» .

ويبدو أن ابن السراج يلمح قسمًا رابعًا إذ يقول: «ولا أدفع أن يخترع بعض العرب في حال تسميته اسما غير منقول من نكرة ولا مشتق منها»^.

<sup>&#</sup>x27; انظر: ابن حنى، المبهج، ص١٣، وأبو البقاء موفق الدين يعيش بن على بن يعيش، شرح المفصل (القاهرة: دار الطباعة المنبرية، د.ب.)، ١: ٢٩. هماء الدين عبدالله بن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق محمد كامل بركات (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٩٨٠م)، ١: ٢٦٦.

<sup>ً</sup> أبو عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق: محمد كامـــل بركـــات (القاهرة: دار الكاتب العربي، ١٩٦٧م)، ص٣٠.

<sup>&</sup>quot; ابن عقيل، المساعد، ١: ١٢٦.

أ الحسن بن قاسم المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق: عبدالرحمن علمي سمليمان، ط ١ (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٧٥م)، ١: ١٢٦.

<sup>°</sup> المرادي، توضيح المقاصد، ١: ١٧٣.

<sup>\*</sup> أبو الحسن على نورالدين بن محمد بن عيسى الأشموني، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيى الــــدين عبدالحميد، ط٣ (القاهرة: مكتبة نهضة مصر، ١٩٧٠م)، ١: ١٣٧٠.

أبو بكر محمد بن السري بن السراج، الأصول في النحو، تحقيق عبدالحسين الفتلسي (النحسف: مطبعة النعمان، ١٩٧٣م)، ١: ١٧٦.

<sup>^</sup> ابن السراج، الأصول في النحو، ١: ١٧٧.

ويبدو أن تقسيم ابن السراج أدن إلى الوصف اللغوي السليم؛ إذ أسماء العرب منها ماهو مقترض من غيرهم، فهو أعجمي الأصل، ومنها ما هو عربي، وهو نوعان. أحدهما: ألفاظ منقولة إلى العلمية من اللغة؛ إذ حفظ استخدامها، ويخص بهذا الأسماء الجامدة، وقد يكون النقل عن لفظ لم يحفظ استخدامه لكنه قياسي من حيث الاشتقاق والتصرف. والآخر: ألفاظ ارتجلت بكيفية تصريفية من لفظ مستخدم، أو ارتجلت من غير سابق وضع.

#### أ- الأسماء المنقولة

حين نلتفت إلى أسمائنا الحديثة نجد المستخدم أمام إمكانات تسمية عديدة، فشم الأسماء المتداولة في مجتمعه اليوم، وثم أسماء تراثية ذات تداعيات صارت جزءًا من تكوينه، فالأعلام صارت إرثًا لغويًّا تستعمل منه الأجيال ما تستعمل، وتحمل منه ما تحمل. وللاستعمال والإهمال أسبابه ودوافعه. ومعنى ذلك أن النقل صار متعدد الروافد، فهناك نقل من أسماء استمر استخدامها في البيئة المحلية، وهناك نقل للأسماء التراثية، وهناك نقل للأسماء الأعجمية، وهناك نقل حديث، يستثمر ألفاظ اللغة وإمكاناتها التصريفية. ولسنا بمستطيعين أن نسرد كل الأسماء ولكنا نمثل لذلك تمثيلا لعله يفي بالغرض.

#### ١ -أسماء متداولة في البيئة المحلية

من ذلك أسماء الإناث مثل: عائشة، نورة، خديجة، لؤلؤة، فاطمة، حِصّة، هيا، منيرة، غزوى، غزيّل، الجازي، سلطانة، الجوهرة، البندري، مريفة، سلمى، مزنة، رقيّة، هيلة، لولوة، شمّا، طفلة.

ومن أسماء الذكور: محمد، صالح، فهد، سعد، زيد، عمرو، عمر، شايع، عبدالرحمن، عبدالله، عبدالعزيز، شلاّح، غصّاب، مطلق، مفضّي، راكان، جزّاع، مساعد، أحمد، حمد، بدر، ثامر.

#### ۲–أسماء تراثية

مما نقلة الناس حديثًا من الأسماء التراثية للإناث: بُثينة، أرُوى، مَيّ، جَليلة، تُعَاضِر، جُمانة، جَميلة، حَبيبة، خَنساء، رُفيدة، رابعة، حَفصة، خَولة، مَيسون، سُعاد، زَينب، ليلي، سُعدى، سَكينة.

ومن أسماء الذكور: أنس، مالك، المنصور، المعتصم، مُعتز، الوليد، عبدالملك، أسامة، حسّان، بشار، أوس، إياس، أيوب، زكريا، تيم، مازن، تميم، بلال، أكثم.

وقد أثبتت الدراسات التي أجريت على النقوش الآرامية والنبطية والصفوية أن طائفة كثيرة من الأسماء التي ما نزال نتسمى بها هي أسماء قديمة ترددت في تلك النقوش .

أنظر على سبيل المثال لا الحصر البحوث التالية لسليمان بن عبدالرحمن الذيب: دراسة لنقوش صفوية حديدة، رسالة المشرق، مركز الدراسات الشرقية، حامعة القاهرة، م٢، ع٤ (١٩٨٩م)؛ م٣،ع١(١٩٩٠م) ص ٢٣٤-٢٤٤؛ دراسة نحليلية حديدة لنقوش نبطية من موقع القلعة بالجوف بالمملكة العربية السعودية، بحلبة حامعية الملبيك سيعود، م٢، الأداب(١)، (١٩٩٤م) ٥٥ - ١٦١٠؛ نقوش نبطية حديدة من قيارة الميزاد سيكاكا-الجيوف، العصور، م٧، ع٢٠(الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيسة، عبد المعالم ١٩٩٠م)، ص٢٣١- ٢٣٣٠؛ دراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة في تيماء، ط١ (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيسة، ١٠٥٥م)، ص٢٣١- ١٠٠٠٠.

#### ٣-الأسماء المنقولة من اللغة حديثًا

لعلنا نجد أمثلة للنقل في أسماء حديثة؛ إذ هي أسماء لا نعلم ألها استخدمت في التراث العربي أو استخدمها المجتمع قبل العصر الحديث ومن ذلك (سلسبيل) وهو اسم عين في الجنة قال تعالى: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِير ﴾ [13: المقمان]، ومنها (تسنيم)، وتسمى به الإناث، والتسنيم ماء في الجنة، قال تعالى: ﴿ وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ [77: المطففين]، ومنها (سندس)، وهو الرقيق من الديباج، قال تعالى: ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَق ﴾ [71: المكهف]، ومن ذلك (نبأ)، والنبأ هو الخبر، قال تعالى: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [1: النبأ].

ونكتفي بذكر بعض الأسماء، فمن الإناث: آمال، إبتسام ، إبتهاج، إبتهال، أديبة، أريج، إزدهار، أزهار، إسراء، أشجان، أشواق، إعتدال، إعتماد، إفتخار، أفراح، أفنان، إكتمال، ألطاف، إلهام، أماني، إمتثال، أمل، إنتصار، إنتباه، إنصاف، إنعام، ألهار، أنوار، إيمان، إيناس، آية، بارعة، باسمة، حنان، طبيعة.

ومن أسماء الذكور: إسلام، أديب، باسم، باهر، باهي، بليغ، توفق، تيسير، ريّان، هتّان.

<sup>&#</sup>x27; ما نقل عن اسم أوله همزة وصل تقطع همزته في الاستعمال الفصيح، انظر: ابن جني، المبهج، ص١٦؛ أما العامة فقـــــد تقطع وقد تصل.

#### ٤ - أسماء أعجمية

ثم أسماء أعجمية دخلت في العربية قديمًا وتوارثتها الأجيال، منها القديم، ومنها الحديث. ومن القديم: سارة، مريم، إبراهيم، إسماعيل، يعقوب، إسحاق، موسى، عيسى، يحيى، نوح، سليمان، يوسف، هارون، جبرين، جبريل، داود.

ومن الأسماء الأعجمية ما هو قديم؛ ولكنه جديد في الاستخدام مثل (هامان)، وإن كنت أميل إلى أن الاسم عربي وأنه بمعنى ذو الهامة.

ومن الأسماء الأعجمية الحديثة أسماء منقولة من لغات أخرى أو هي كلمات أعجمية الأصل ثم نقلت للعلمية، وسنكتفى ببعض أمثلة من أسماء طلاب جامعة الملك سعود وطالباتها، فمن ذلك أسماء الإناث: أسمهان (تركي) ، أوليت ( إنحليزي) ، باربارا (لاتيني)، تولين ( من اسم زهرة توليب عن الفارسية، وفي اللاتيني tulipa، جاكلين (فرنسي)، جيهان (فارسي)، رولا (لاتيني)، سالي (إنحليزي)، سوزان (فارسي)، سوزي (صيغة تمليح لسوزان)، سونیا(روسی)، شاهناز(فارسی)، شیرین (فارسی)، صافیناز(فارسی)، وفردوس (بستان باليونانية)، فريال (فارسي)، فيروز (فارسي)، ليا (من الاسم لينا تميلح حوالينا: إنجليزي من أصل روماني) ، ليزا(من الاسم الإنجليزي إليزابيث)، ليسا (صورة صوتية من السابق ليزا)، ناريمان (فارسى)، فليس في قائمة الطلاب التي اعتمد عليها البحث ما يمثل ذلك غيره، ونقل أسماء الذكور من لغات أعجمية قليل؛ ويعود إلى الميل إلى استقرار أسماء الذكور موازنة بأسماء الإناث، ومن ذلك: نابليون (فرنسي)، برازيل (عبري) برزين (فارسي)، شاويش (اللفظ تركي)، طربوش (اللفظ فارسى)، أورنس (الاسم الإنجليزي لورنس).

#### ٥-أسماء منقولة من الأفعال

من الأسماء ماهو منقول من الأفعال، مثل: تكبر، يعين، يعلي، يزيد، يعيش، يحيا، وهو غير العلم الأعجمي (يحيى) الذي قد ينال ألفه المطل فترسم بالممدودة (يحياء).

#### ب: الأسماء المرتجلة

من الأسماء ما ارتجل قديمًا واستمر استخدامه، مثل: عثمان، وزينب، وسعاد، ومنها ما ارتجل حديثًا وذلك بصوغه من أحد أبنية العربية، وإن لم يكن له فعل يشتق منه، فهو من قبيل الاشتقاق من الجوامد، ولأنه غير مستعمل في اللغة سماعًا أو قياسًا عددناه من قبيل المرتجل، من ذلك: ذايب، وذيبان،من(ذئب)، وفاهد، وفهاد، ومفهد من (فهد)، بخيت، وبخيتان، مبخوت، مبخوت، من (البخت) وهي كلمة فارسية (اللسان: بخت).

#### ثالثًا:من حيث التصرف

الأسماء التي نقلت عنها الأعلام أنواع، إذ منها ما هو جامد لم يؤخذ من غيره غيره، فالارتباط بين لفظه ومعناه ارتباط اعتباطي، ومنها ما هو مشتق من غيره فمعناه مرتبط بمعنى ما اشتق منه، وسنمثل للنوعين تمثيلا، إذ من العسير سرد الأسماء الممثلة لذلك.

#### أ: الجالات الدلالية لنقل ( الأسماء) الأعلام

يمكن أن نصف الأعلام المنقولة عن الأسماء بحسب ما نقلت عنه على النحو التالي:

#### ۱-نبات:

أزهار، أفنان، بلحة، تمرة، ثمرة، ثمر، بنجر، حتاته، حرمل، حماط، حنظل، حوذان، رمان، رمانه، زرعة، زيتونه، لومي، سوسن، شيحان، عرفج، عرار، عويشر، غرسه، مشمش، نبات، نباته.

#### ٢-حيوان:

بسیس، بشیبش، ٹور، جاموس، جحیش، جخدب، جربوع، جراد، جراده، جرو، جریوی، جمل، جندب، حبینی، حصان، حصنی، حمام، حمامة، حمیر، دعلج، دویخ، ذیب، شاهین، شبل، صعوه، صقر، ضبیب، ضفدع، ضفیدع، طیر، عضوی  $^{\prime}$ ، عقاب، عقیرب، غزال، فلو، فلوه، نامسه، غر، هدیهد.

#### ٣-أدوات:

بریق، بساط، بشت، بقیشه، ثقل، ثوب، ثویب، ثیاب، جویعد، حجری، خابور، دله،دلو، دلی، سراج، سریویل، صحن، صندوق، عکه، غلیون، قماش، قماشة، قندیل، محماس، مسمار، مندیل، منقاش، منقل.

#### ٤-حلي، ونقد، ومعادن:

الجوهرة، جواهر، حصة، حديد، خاتم، درهم، دريهم، دنانير، ذهب، دهيه، فتخة، فضة، فولاذ، فيروز، لؤلؤ، لؤلؤة، مرجان، ياقوت.

#### ٥-أعضاء الإنسان:

بنان، بطین، جفن.

الغصيع بالظاء؛ ولكن لخلط العامة بين الظاء والضاد رسمت بالضاد.

#### ٦-أماكن:

أغادير، بغداد، بيشة، ديوان، دارين، زمزم، سوريا، شيراز، صنعاء.

#### ٧-مظاهر طبيعية:

أثير، أريج، أنوار، ثريا، ثمد، جلمود، جندل، حجر، ديمة، روضة، شعيب، نفود، سحاب، مزون، مزنة، مطر، مطره، الرباب، أطلال، أنهار.

#### ۸-أزمنة:

جمعة، حميس، سبيت، ثويني ، رجب، ربيع، رمضان، سحر، شباط، شروق، شعبان، صفر، الصيفي.

#### ٩ –ألوان:

اسيود، اسيمر، اسحيم، الادهم، الأزرق، الأسمر، الأسود، الاسيمر، الاشيقر، بيضاء، حمر، حمران، حمرين، حمراء، خضر، خضران، خضراء، خضير، دغمان، دغيم، دغيمان، الدلماء، دليم، دليمان، دهماء، دهيم، دهيمان، زريق، زريقة، سمراء، السوداء، صفران.

#### ١٠-أصوات:

هديل، تغريد.

#### ۱۱-أعداد:

ئاني، ئانية، شوى، ئالئة، رابعه، رابع.

ب: المشتقات التي نقلت منها الأسماء (الأعلام)

<sup>&#</sup>x27; هو المولود يوم الإثنين وليس من مانع لغة أن يكون تصغير الثاني.

#### ١-المصادر:

وهي من المشتقات على رأي الكوفيين ، ونحن نجعلها من المشتقات لشدة علاقتها بها، ومن أمثلة الأعلام التي نقلت من المصادر: أمل، أمان، ابتهاج، امتثال، ازدهار.

#### ٢-اسم الفاعل:

مثل: باتل، باسل، مسامح، مستنير.

#### ٣-اسم المفعول:

مسعود، مساعد، مستوره، مختار.

#### ٤-صيغ المبالغة:

بسام، صاهود، حفیظ، مصنات، معضاد

#### ٥-صفة مشبهة:

حسن، جمیل، آدم، حواء، سعدان، ریان، سهل، فیصل، جواد، شجاع. ٦-اسم آلة:

مصباح، مفتاح، حزام، حسام.

ويلاحظ أن أكثر الأسماء النوعية استخدامًا هي الأسماء التي تبدأ بحرف الميم، وذلك لأن حرف الميم يكون في أول كل اسم فاعل من فعل مجرد يبدأ بميم مثل (ماجد) من (مجد)، وفي كل اسم فاعل من المزيد على الثلاثي أو الرباعي مثل (متعب، ومهلهل)، ويكون في كل اسم للمفعول مثل: (محمود، ومصطفى)، ويكون في بداية اسم الزمان والمكان المشتقين، مثل: (منار)، وفي

<sup>ٔ</sup> انظر دراسة حیدة کتبها فؤاد حنا ترزي، الاشتقاق (بیروت: دار الکتب، ۱۹۶۸م)، ص٥٥.

أول المصادر الميمية (منال)، وفي أول بعض جموع ما يبدأ مفرده بميم، مثل: (مشاعل، مناير)، وفي أول بعض صيغ اسم الآلة المشتقة مثل مفعال، ومفعل، مثل: (مسمار، وبحول)، وتكون أيضا الحرف الأول من بعض الأسماء الجامدة مثل: (مطر، مروة).

ج: الأبنية الصرفية التي جاءت عليها الأعلام

ونعدد هنا الأبنية الصرفية للأسماء التي تسمى بها الناس مما ليس أعجميًا، ونعتمد في هذه الأبنية نطقها الفصيح لا اللهجي، لأن ذلك أدبى إلى ضابطها، ولأن كتابة كثير من الأسماء قد روعي فيه نطقها الفصيح، ومن الأسماء مالم يخرجه نطقه المحلى عن بنائه الفصيح:

| الأسماء                     | البناء | الأسماء                                                          | البناء |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
| إسراء، إقبال، إلهام، إيلاف، | إفعال  | اماني.                                                           | أفاعِل |
| إيمان، إنصاف، إنعام.        |        |                                                                  |        |
| <sup>۲</sup> ناڌ، ناڏ، ناڏ  | تفاعل  | ابتسام، ابتهاج، ابتهال، ازدهار، افتكار، امتثال، انتصار .         | افتعال |
| ويٰ ً                       | فَعِل  | آمال، أحكام، أحلام، أزهار، أسرار، ألطاف، أنوار،<br>أنهار، أهداف  | أفعال  |
| رضا                         | فِعَل  | باسم، باسل، حازب، حازم، حاسن، حاشم، حاصل، حامد، ساعد، فاهد، ماجد | فاعِل  |
| حرب، زین، سیف               | فعُل   | جالوس، جاموس، حاروث، داموك، دامول، داود،                         | فاعول  |
|                             |        | دايود.                                                           |        |

١ وهذا لا يعني أن قطع الهمزة مستمر في الاستعمال المحلى فهم يقطعون ويصلون أيضًا.

<sup>ً</sup> وهو قياس خاطئ على سابقه.

<sup>ً</sup> ويمكن أن ندخل فيه ما حركت عينه بكسرة: فَجر.

| الأسماء                            | البناء  | الأسماء                            | البناء      |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|
| غوم                                | فُعْل   | بشائر، جمائل                       | فعائل       |
|                                    |         | جمايل، مثايل، وصايف                | فعايل       |
| بتلاء، بدراء، بشراء، دعجاء، زهراء، | فعلاء   | بجاد، بداح، ثیاب، حصان.            | فعال        |
| شقراء، شفياء، شقحاء، شماء.         |         |                                    |             |
| تنباك، درهام، درباس، درباش،        | فِعُلال | براء، براح، براز، ثناء، حراده      | فعال        |
| صنهات، صنهاد                       |         |                                    |             |
| برحان، بردان، برزان، رئعان،        | فعلان   | حفّال، جمّاح، جمّاع، جهّاش، حمّاد، | فُعّال      |
| سدحان، سعدان، سکران، سلمان،        |         | سطّام، فهّاد، منّاع، منّان، غصّاب، |             |
| شمسان.                             |         | هذَّال.                            |             |
| جرمان، سحمان                       | فعلان   | حماطي، خفاشي، خلاوي، عذاري         | فعالي       |
| سلطان، عثمان.                      | فعلان   | جماهير                             | فعاليل      |
| برجس، برغش، جندل، حترش.            | فُعْلل  | همرة، جهز، رجب، عسل <sup>ا</sup>   | فُعَل       |
| بخوت، نبدور، جحوش، جروح،           | فعول    | جلهم                               | فُعُلُل     |
| حصوص، سعود، ملوك، نجود             |         |                                    |             |
| جدوع، فطوم                         | فعول    | شمر دل                             | فَعَلَّل    |
| ئویر، جدیع، جذیع، جنید، حریب.      | فعيل    | جعفران                             | فُعْلَلان   |
| جهیر، ستیر.                        | فُعيل   | جربوع، جلعود، جلمود، جمجوم،        | فُعْلُولٌ ٢ |
|                                    |         | حدروج، حربوش، دلموك، دعلوج،        |             |
|                                    |         | دعموك.                             |             |

ر وبمكن أن ندخل فيه ما تحول عن ساكن العين(فعل ← فعَل): جعد، حمد، سعد، فهد، صعب.

<sup>&</sup>quot;بضم الفاء وهو الوزن العربي القديم، وقد حوفظ عليه في (نجد)، ولكن ناله تغير في اللهجات العربية فقستح أولسه (فَعلول)، وأما بضم الفاء فأمثلته كثيرة، انظر: أبوإبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، ديوان الأدب، تحقييق: أحمد مختار عمر (القاهرة: بجمع اللغة العربية، ١٩٧٥م)، ٢: ٣٦-٦٨. و لم يرد عنده من أمثلة مفتوح العسين سسوى خرنسوب، ووصفه بأنه لغة ضعيفة، وصَعفوق، انظر ٢: ٦١.

| الأسماء                            | البناء      | الأسماء                     | البناء    |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| ثویران، حجیلان، حدیجان، حریشان،    | فُعَيلان    | حمدون، خلدون.               | فُعْلون   |
| مریحان، مریخان، مریسان.            |             |                             |           |
| جليغم، جنيدب، جنيدل، حجيحج،        | فُعَيلِل    | حفظي، حقبي، حقوي، خثلي،     | فِعْلَي   |
| حريمل، حطيحط.                      |             | خشلي، خلفي، دبسي، دربي      |           |
| حويزي، حويطي، خريصي، خزيمي،        | فعيلي       | حوري، خُصوي، خولي، دُرزي    | فُعْلَي   |
| دويجي، دويني، هذيلي، هريفي، هنيدي. |             |                             |           |
| جليعيد، حريويل، خميخيم.            | فُعَيليل    | قرشي، هذلي.                 | فُعَلي    |
| جواهر، طواری، عواطف، کواکب،        | فَواعِل     | حسني، حضري، حليي، حكمي،     | فُعَلي    |
| هوازن.                             |             | خلوي                        |           |
| جوسر، جوهر، جوهرة، كوثر، كوكب،     | فَوْعَل     | خبتي                        | فُعْلَي   |
| نو فل                              |             |                             |           |
| جویرح، جویزع، جویزل، جویعد،        | فُوَيعِل    | جبرین، حربیش، حربین         | فِعْليل   |
| حویکم، حویفظ، خویتم، طویرش.        |             |                             |           |
| مستنير                             | مُسْتَفْعِل | حِثلين                      | فعلين     |
| الأسماء                            | البناء      | الأسماء                     | البناء    |
| بحاهد، مجاوب، محارب، مخالف، مخامر، | مُفاعِل     | حندي                        | فَعَنْلي  |
| مراضي، مراوي، مناحي، مناوش.        |             |                             |           |
| مدلل، مردد، مشبب، مشرف، مصلط       | مُفَعَّل    | مبارك، مساعد، معافا         | مُفاعَل   |
| مدرمح، مدرهم، مدغلب، مزعزع،        | مُفَعْلِل   | محاسن، مشاعر، مشاعل، مغاني، | مَفاعِل   |
| مزعبر، مصلفح، مهلهل.               |             | مناهل، مناير، مواهب.        |           |
| مصعفق، مصلصل.                      | مُفَعْلَل   | محتجب،مرتاع، مختار، منتظر.  | مُفْتَعِل |
| معاضة.                             | مَفْعَلة    | مرتضی، مصطفی، منتهی.        | مُفْتَعَل |

| الأسماء                           | البناء   | الأسماء                       | البناء   |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| مرغني.                            | مَفْعَلي | مثقاب، مثقال، مجباس، محماس،   | مِفْعال  |
|                                   |          | محراث، محصان ، محضار، مدفاع،  |          |
|                                   |          | مرسال.                        |          |
| بمحود، بحدوع، بحلوب، بحهول،       | مَفْعول  | مذخر، مذکر، مرشد، مسعد.       | مَفْعَل  |
| محجوب، محبوب، محروس، محسون،       |          |                               |          |
| محشوش.                            |          |                               |          |
| منشير.                            | مِفْعيل  | متعب، بحبر، بحزع، بحهد، بحيب، | مُفعِل   |
|                                   |          | مخلد، مخلف، مخلي، مدلج، مدهش، |          |
|                                   |          | مدير.                         |          |
| عیجر، محیرب، محیسن، محیلب، محیمر، | مُفَيعِل | مثقب، بمحول، مرسل، مرسن،      | مِفْعَل  |
| مخيطر، مخيلد، مخيلف، مخيمر، منير. |          | مسحل، مشعل.                   |          |
| عیبیب، عیجین، عیذیف، عیریث،       | مُفَيعيل | محير، مفضي، مهجع.             | مُفَعُّل |
| محيريك، محيميد، محيمير.           |          |                               |          |

## رابعًا: من حيث البنية

يقسم النحويون الأعلام إلى بسيط ومركب، والبسيط هو: ماكان كلمة واحدة، مثل: محمد، علي، صقر، حندل ، عبلة. وجاءت أكثر الأسماء - من حبث النوعية لا الكمية - من البسيط.

وأما المركب فما تألف من أكثر من كلمة. وقد ميزوا بين ثلاثة أنواع من التركيب:

أ)التركيب الإضافي، وهو ما تألف من كلمتين الأولى منهما مضافة إلى الثانية ، وهو على أنواع:

١-إضافة الاسم (عبد) إلى اسم من أسماء الله أو صفاته، مثل: عبدالله،
 عبدالرحمن، عبدالمنان.

٢-إضافة الاسم غير الاسم (عبد) إلى لفظ الجلالة (الله) مثل: جار الله ، غرم
 الله ، أمة الله .

٣-إضافة اسم إلى كلمة ( الدين)، مثل: برهان الدين ، جمال الدين، شمس الدين، علاء الدين، فتح الدين.

٤-إضافة الاسم ( أبو) إلى اسم آخر، مثل: أبو بكر، أبو طالب، أبو قاسم.

وقد يكون على صيغة النصب في أسماء العائلات مثل: أبابطين، أباحسين، أبا الخيل، أبانمي، أبا عُود. وقد يكون على لغة القصر التي تلتزم فيها الألف في جميع الأحوال الإعرابية، وهي لغة (بلحارث) وهي عربية قديمة.

٥-إضافة الاسم (أم) إلى اسم آخر مثل: أم الخير، أم كلثوم، أم هاشم.

٦-إضافة اسم إلى ما يناسبه من غير الأنواع السابقة، مثل: بدر البدور، قطر الندى، نورالصباح، نورالهدى.

ب)التركيب المزجي: وهو ما تألف من كلمتين ألصقت إحداهما بالأخرى فصارتا كلمة واحدة، مثل: برخيل، برازيل، بليغث، بلقاسم، البنعلي، البوعينين، البابطين.

ج)التركيب الإسنادي وهو جملة أو جزء من جملة نقل إلى العلمية، مثل: حيا الله، يعين الله.

وهناك نوع رابع نجده في الأسماء الحديثة وهو ما يمكن أن نطلق عليه التركيب التلازمي، وهو ما تألف من كلمتين متلازمتين، إحداهما علم ذو ارتباط ديني وأخراهما علم يميز صاحبه من غيره، مثل: محمد بكر، محمد سالم، محمد عبدالله، محمد مكي، السيد محسن، السيدة عائشة، الشريف منصور، الشريفة ريّا، الشريفة شفيقة، الشريفة فاطمة، الشريفة مقبولة. وقد يكون الاسم الأول علمًا على صاحبه والثاني صفة، مثل: فاطمة الزهراء.

## خامسًا:من حيث الجنس

تقسم الأسماء بصفة عامة إلى أسماء ذكور وأسماء إناث، ولكن يمكن أن نصنف هذه الأسماء تصنيفا يتجاوز هذه الثنائية:

۱-أسماء مذكرة تقابلها أسماء مؤنثة من لفظها بإلحاق تاء التأنيث، وهي في الغالب صفات منقولة للعلمية من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حاسن/حاسنة، خالد/خالدة، خريف/خريفة، دريد/دريده، رزم/رزمه، رزيق/رزيقة، رسمي/ رسمية، رشيد/رشيدة، رفيع/ رفيعة، رمزي/ رمزية، رمس/رمسة، روحي/ روحية، روقي/روقية، رويد/ رويدة، ريس/ريسة، ريض/ريضة، زائد/زائدة، زارع/زارعة، زان/زانة، زاهر/زاهرة، زاهي/زاهية، زايد/زايدة، زريق/زريقة، زكي/زكية، زوين/زوينة، سائر/سائرة، فهد/فهدة.

٢-أسماء مذكرة تنتهي باللاحقة(ان) وهي على صفات جاءت على البناء (فعلان) أو مصغرة، وقد يقابلها مؤنث على البناء (فعلى)، هذا هو القياس في العربية، ولكنه قد يستغنى بمقابلته باسم على (فعلاء) بالممدودة أو ربما قصر عن المد (فعلا) وقد تتحول هذه الألف إلى هاء، وجاء على هذا أمثلة الأسماء:

حمدان/حمدی، حمسان/ حمسا، ورسم أیضا بالممدودة: حمساء، رئعان/ رئعا، وكتب بالممدودة رئعاء، رشدان/رشدا، رهوان/ رهوی، رویدان/ رویدا، زهران/ زهرا، سجوان/ سجوا ورسم أیضا بالممدودة: سجواء، سعدان/ سعدا، وكتبت بالممدودة أیضا: سعداء، سلمان/ سلمی، صبحان/ صبحی.

ونلاحظ أن الألف المقصورة تحولت في كثير من الأسماء إلى هاء: حثلى حثله. والدليل على أنها محولة عن الألف ورود الرسم بالممدودة: حثلاء. ومن أمثلة هذا الاتجاه الأسماء المذكورة في جدول الآتي:

| الرسم بالمدودة | الرسم المتداول | رسم للمؤنث فصيح مفترض | الاسم المذكر |
|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
|                | خضرة           | خضری                  | خَضْران      |
|                | خفره           | خفری                  | خَفران       |
|                | خلفه           | خلفی                  | خَلْفان      |
|                | دبسه           | دبسی                  | دُبْسان      |
| دخناء          | دخنه           | دخني                  | دَخنان       |
|                | دعسة           | دعسی                  | دَعْسان      |
|                | دهيرة          | دهیری                 | دهيران       |
| دهيماء         | دهیمه          | دهیمی                 | دهيمان       |
| ربداء          | ربده           | ربدی                  | ربدان        |
| صبحاء          | صبحه           | صبحَى                 | صبحان        |

أما الأسماء غير الصفات مما ينتهي باللاحقة (ان) وهو على البناء (فعلان)، فالمؤنث منه يكون بتاء التأنيث مثل: ريحان/ ريحانة، شعبان/شعبانة، عمران/ عمرانة. على أنّا لا نعدم بعض الصفات التي عوملت معاملة الأسماء فألحقت بما الناء، مثل: جرمان/ جرمانة، حوران/ حورانة.

٣-أسماء مذكرة على البناء أفعل يقابلها مؤنث على فعلاء، مثل: أسعد/ سعداء، أسلم/ سلماء، أسمر/ سمراء، الأدهم/ دهماء.

٤-أسماء مشتركة بين الذكور والإناث، مثل: بنّاء، بنية، بركه، ربيعة، رجا، رحمة، ردة، رضا، شريدة، شفاقة، شهد، صباح، طعمة، طلعة، طلقة، طفلة، عرفات، فاتن، فيروز، نجد، ندا، نضال، نماد، (ما لم يكن المذكر بتشديد الهاء: فاد، نور،نوار، نوير.

٥-أسماء ذكور تنتهي بتاء التأنيث فهي مؤنثة اللفظ، مثل: أسامة، بشارة، حبارة، حرشة، جمعة، حذيفة، حمادة، حمدة، حمراء، حمزة، خلوفة، خليفة، دليشة، رده، رقيعة، سلامة، شحاته، شحاذه، شريدة، شلوة، شوشة، صدقة، طلحة، طوالة، عبادة، عبيكة، عزارة، عطية، عقلة، عليشة، عاضة، عودة، عوضة، عويضة، عيضه، غرامة، فراحة، قبلة، قرطومة، الكوده، محة، معاضة، معوضة ،هالوكة، هليمة.

٦-أسماء نساء بدون علامة تأنيث مثل: إقبال، زينب، دعد، سمر، سعاد، هند.
 ٧-أسماء خاصة بالمذكر كالمركب من (عبد)، اسم من أسماء الله أو صفاته.

٨-قد ترد أسماء مذكرة على أفعال لا مقابل لها من المؤنث مثل: الأطرش والأطرم، والاصقه .وترد أسماء مؤنثة على فعلاء لا مذكر لها مثل: عذراء، عفراء، علياء، عمساء، عطباء، عسلاء، عبلاء.

٩-من أغرب الأسماء المؤنثة الاسم (مصطفاية) مؤنث مصطفى

و المراد المراد

ويمكن أن ندون بعض الملاحظات حول ظاهرة التذكير والتأنيث، وهي: ١)قد يخصص المفرد للمذكر في مقابل الجمع للمؤنث مثل: بدر/ بدور، جوهر، جواهر.

٢)وقد يفرق بين المؤنث والمذكر بالياء مثل: بندر/ بندري.

٣)قد يخصص المكبر بالمذكر والمصغر بالمؤنث، مثل: دليل(للذكر)، ودليّل (مؤنث).

٤)معظم الأسماء المنقولة عن المصدر خصت بما الأناث.

٥)الاسم بفتح أوله للمؤنث (عَزة) ، وبالكسر للمذكر (عزت).

# الفصل الثاني أسباب التسمية واتجاهاتما

إن من أهم الأمور التي تشغل والد المولود وذوية اختيار اسم له، ذلك إن لم يكن الوالدان قد اشتغلا في هذه القضية قبل موعد و لادته بزمن طويل. وهناك جملة من الأمور قد تحدد اتجاه اختيار الاسم، وقد يحدد أحدها اختيار اسم من الاسماء، فمن الأشياء التي تؤثر في اختيار الاسم موقع المولود من حيث الترتيب، فالمولود الأول في الغالب يأخذ اسم جده لأبيه أو أمه، ومن هذه المؤثرات تأثير الزوجة على زوجها، فقد تكون ذات حظوة، خصوصًا في السنوات الأولى من الزواج، فالزوج فرح بها، فهو يترك لها أمر التسمية، فقد تسمى على اسم والدها، وقد تسمى على اسم والد زوجها إظهارًا لحبها له. وقد يكون ترك أمر التسمية للزوجة نتيجة لقوة شخصية الزوجة وتسلطها. وقد يرد أمر التسمية إلى أخوة المولود إن كانوا كبارًا ويدفع حب الوالدين لهم إلى ترك التسمية لهم. ومن الأمور التي تؤثر في التسمية الشعور الديني فقد يدفع هذا الزوج إلى احتيار اسم من الأسماء التي وصفت في الحديث النبوي الشريف بأنما خير الأسماء، «عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن،

رواه مسلم أ. أو الموصوفة في القول الشائع: «خير الأسماء ما حُمّد وعُبّد». ومن العوامل المؤثرة في الاختيار الثقافة. وكذلك التأثر بوسائل الإعلام والآن نعرض لأهم الاتجاهات في التسمية.

# أولاً: البر بالوالدين

من أبرز ما يتخلق به المسلم ويُوصى به البر بالوالدين متابعة لقوله تعالى: ﴿ عَنْدَكَ الْمُعَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً ﴾ [١٨: الإنسان]، وقوله تعالى: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴾ [٢٣: الإسراء]. وانطلاقًا من هذا فإن حبّ الابن لوالده أو رغبته في تأكيد هذا الحبّ تدفعه إلى أن يكرر اسم والده فيسمى ابنه باسمه. ومن أجل تأكيد هذا الحبّ تدفعه إلى أن يكرر اسم والده فيسمى ابنه باسمه. ومن أجل ذلك قد نجد سلسلة النسب لبعض الأسماء مكونة من تتابع حلقتين تمثل إحداهما اسم الولد وتمثل الأخرى اسم الوالد .

ويختلف الناس في التسمية على الوالد اختلافًا قد يوصف بالتضاد، فهو قد يكون واجبًا اجتماعيًّا لابد أن يؤتى في حياة الوالد لتكتمل فرحته بحفيده الذي يحمل اسمه، وكأنه بذلك يجد حياته تمتد في صورة هذا الحفيد، فلا يعود الموت يشكل له هاجسًا مروعًا. أو الشعور بالفخر أن يكون له من الأهمية والاحترام والحبّ ما جعل اسمه يخلد في جيل جديد.

ا أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، ط١(بيروت: مؤسسة قرطبة، ١٩٩١م)، ١٤: ١٦١ (الحديث ٢١٣٢). وانظر: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحفة المسودود، ط٢(بسيروت:دار الكتاب العربي، ١٩٨٣م)، ص٨٩.

إن قولهم: «من حلّف ما مات» يحمل أبعادًا اجتماعية، وكذلك أبعادًا نفسية، فهناك فرق في الشعور النفسي بين ما خلف ورزق بالأولاد والحفدة، وبين ما حرم ذلك.

ونجد طائفة من الناس ترى أن التسمية على اسم الجد تخليدًا لذكراه بعد موته، وانطلاقًا من ذلك فإنها تكره أن تسمي اسم الجد تخليدًا في ذكراه بعد موته، وانطلاقًا من ذلك فإنها تكره أن تسمي اسم الوليد على جده في حياة الجد؛ لأن ذلك قد يكون فيه نذير موت الجد أو لعله تذكير بأن هذا سوف يحل محله ابتداء من أحذ اسمه.

وممن سمي على جده هذه الأسماء التي أخذت من مسرد أسماء طلاب حامعة الملك سعود: (دعيرم، دهيمان، رفيدي، سراج، شليوع، عفار، عقله، عوده، غريب، فارع، فايح، مضيان، ملهي، منشط، هديبان، وسام، ثناء) ولذلك نجد ألها أسماء قديمة تمثل الثبات واستمرار الاسم.

## ثانيًا: زراعة الاسم

يحفل الناس بأسماء أسرهم، لأنها هي المميز لهم من غيرهم؛ أما الأسماء الشخصية للأفراد فهي متشابحة، وهي مشتركة بين الناس جميعًا.

ولعل حتمية توسع الأسر، وزيادتها قد تفتتها، حيث تبتعد بالتسمية عن اسم الجد الأول نتيجة لاشتهارها باسم جد جاء بعده، ومن أجل ذلك نشأت ما يمكن أن نسميه (زراعة الاسم)، حيث يكون اسم العائلة كالبذرة التي تزرع من جديد في هيئة اسم المولود. وقد يكون لقبًا اشتهر به الجد وليس الاسم الحقيقي، ومع هذا فإنه يزرع من جديد رغبة في المحافظة على حياة اسم هذه

الأسرة وتجديد شباها مرة بعد مرة. ومن أمثلة هذا الاتجاه في التسمية الأسماء الآتية: بحيران البحيران، برخيل البرخيل، بريكان البريكان، بليهد البليهد، ثبيت الثبيت، ثويني الثويني، جبر الجبر، جاسر الجاسر، حجيلان الحجيلان، حسون الحسون، حيدان الحيدان، حيزان الحيزان، حيلان الحيلان، خريف الخريف، دخيل الله الدخيل الله، ربدي الربدي، ربيعان الربيعان، رميح الرميح، زامل الزامل، زويد الزويد ،سلوم السلوم،سند السند، سنيد السنيد، سويد السويد، سويلم السويلم، شبل الشبل، شلهوب الشلهوب، شمسان الشمسان، شهيل الشهيل، صعب الصعب، طارف الطارف، عبدان العبدان، عبد العالى العبد العالي، عجيلان العجيلان، عشري العشري، عقل العقل، عقلا العقلا، عقيل العقيل، علويط العلويط، عمران العمران، غزي الغزي، غصون الغصون، غانم الغانم ،غنام الغنام، فضل الفضل، قناص القناص، قنيص القنيص، كنعان الكنعان، كنهل الكنهل، ماجد الماجد، ماضى الماضى، مانع المانع، مثيب المثيب، مسند المسند، معمّر المعمّر، معيذر المعيذر، مقرن المقرن، منيف المنيف، مهيدب المهيدب، هاشل الهاشل، هذلول الهذلول، هزاع الهزاع، يعقوب آل يعقوب.

ومن أوضح الأسماء دلالة على هذا الاتجاه الاسم: (مرجان مبارك مرجان المرجان).

وهذا الدوران والتتابع في الأسماء إنما يكثر في الحاضرة لما أسلفنا من رغبتهم في بر الوالدين، حيث يسمى الولد على اسم جده والبنت على اسم جدها. وهذه القيم يحتفل بها أهل الحضر. أما في البادية، فدوران الاسم قليل. وأما زراعة اسم الأسرة، فيكاد يكون نادرًا.

والسبب في ذلك أن جميع الأسماء تنتهي في الغالب إلى القبيلة. أما أسماء الأجداد، فإنها تسقط بصفة مستمرة كلّما امتدت سلسلة النسب، ومثل هذا السقوط أيضًا تشهده الأسماء التي تنتهي باسم أسرة يحافظ عليه مثال ذالك: (إبراهيم سليمان رشيد الشمسان)، فاسم الجد (رشيد) يسقط من أسماء الأبناء: (أوس إبراهيم سليمان الشمسان)؛ ذلك لأن العدد الرسمي للاسم السعودي هو أربعة أسماء في الأسماء التي تنتهي باسم أسرة وخمسة أسماء في الأسماء التي تنتهي باسم فخذ القبيلة.

## ثالثًا: الإعجاب بالمسمى باسمه

قد يكون الدافع لاحتيار الاسم هو الإعجاب بشخص من الأشخاص، فيعبر عن هذا الإعجاب بالتسمية باسمه. مثال ذلك أن خالي قد أعجب بشخصية أخي (رشيد) فسمى ابنه باسمه. وزميلنا محمد الزهراني اسم ابنه الأول (منصور) وهو اسم صديقه (منصور الصغير).

ومن ذلك الإعجاب بالشخصيات السياسية والفنية، ومن أجل ذلك نجد أسماء أن اسم (عبدالعزيز) من الأسماء التي يشيع التسمي بها، وهو من أكثر أسماء التعبيد انتشارًا، وذلك راجع إلى إعجاب الناس الشديد بشخصية مؤسس الدولة السعودية الثالثة المغفور له جلالة الملك عبدالعزيزبن عبدالرحمن آل سعود، وكذلك أسماء أبنائه من بعده شاع التسمي بها فشاعت أسماء مثل: سعود، فيصل، خالد، فهد، سلطان، سلمان، تركي، نايف، نوّاف، طلال، متعب، ممدوح، عبدالجيد، عبدالإله... إلخ. وبالنظر إلى مسرد أسماء طلاب جامعة الملك

سعود (١٤٠٧/١٤٠٦) يمكن أن نلمح على نحو تقريبيّ مدى شيوع هذه الأسماء في الجدول التالى:

| عدد الطلاب | الاسم | عدد الطلاب | الاسم     |
|------------|-------|------------|-----------|
| ١٤٠        | فيصل  | ١١٠٤       | خالد      |
| 7          | متعب  | 710        | سعود      |
| ١٩         | ممدوح | 114        | سلطان     |
| ٤٧         | نایف  | ٦٣         | سلمان     |
| ١٦         | نواف  | ٧١٨        | عبدالعزيز |
|            |       | ०५९        | فهد       |

وينبغي ألا يذهب الذهن إلى أننا نزعم أن أسماء هؤلاء الطلاب أنما كان الدافع إليها محاكاة أسماء الأسرة المالكة فحسب، لأن دوافع التسمية متعددة، وإنما هدفنا من الجدول بيان مدى شيوع هذه الأسماء.

وقد يعمد بعض الآباء إلى تسمية أبنائه بشكل متتابع وفاقًا لأسماء الأسرة المالكة.

وهناك الإعجاب بأسماء الفنانين، فنجد بعض الأسماء مثل: أسمهان، نجاة، نور الهدى، أم كلثوم.

وقد يكون الإعجاب لا لشخص المسمى وإنما لحرفت، من ذلك أن أحدهم سمى ابنته إعجابًا منه بمهنة الطب بالاسم: (دختوره)، أي: دكتورة.

وهناك من سمى ابنه (شاهي)، وابنته (قهوة) حبًّا منه لهـذه الأشـربة. ولشغفه بالإذاعة سمى أحدهم ابنته (إذاعة).

وقد يكون الإعجاب بشخصيات أجنبية على نحو ما نجد من بعض الأسماء النادرة مثل: (لورنس)، و( نابليون)، ولكن هذا النوع من الأسماء أخذ طريقـــه إلى التبديل.

وقد يكون الإعجاب بالوطن وحبه من دوافع التسمية، من ذلك ما سمعته عن أحدهم أنه سمى بناته الثلاث (حنين، إلى، نجد) لتؤلف جملة معبرة عن حبه الشديد لنجد (حنين إلى نجد).

## رابعًا: الاتجاه الديني

يقف عامل الدين خلف اختيار نوعين أساسيين من الأسماء هما الأسماء المشتقة من مادة (ح/م/د)، والأسماء المركبة، ويدخل في تركيبها اسم من أسماء الله الحسني أو صفاته، وقد أوردنا الحديث المتضمن لذلك أنفًا. وقد عقد ابن القيم فصلا في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود) (ص ٢٦-٦٩) بين فيه ما يستحب من الأسماء وما يكره؛ ولكن من الأسماء التي يصفها بالتحريم ما يقف وراء التسمى به مذهب ديني أو عاطفة دينية.

ويمكن بمراجعة مسرد أسماء طلاب جامعة الملك سعود (١٤٠٦/١٤٠٦هـ) أن نلمح أهمية أسماء التحميد، كما يتبين بالجدول التالي.

| العدد | الاسم | العدد | الاسم |
|-------|-------|-------|-------|
| 11    | حميد  | ۸۱۸   | أحمد  |
| ۲     | حميدي | 00    | حامد  |
| 7191  | محمد  | ١٨٧   | حمد   |
| 77    | محمود | 77    | حمدان |
| ١     | محيمد | ١     | حمدي  |
| ١     | حماده | 97    | حمود  |
| ٩     | حمده  | ٧     | حماد  |

ونجد أن معظم أسماء الله وصفاته قد ركبت مع كلمة (عبد) ليسمى بها، وليست التسميه بهذه المركبات على نحو متساو، فهناك -بلا شـك- شـيوع لبعضها دون بعض؛ فالأسماء مثل عبدالله ، عبدالرحمن، عبـدالعزيز، أكثرها شيوعًا. والجدول التـالي مـأخوذ مـن مسـرد أسمـاء طـلاب الجامعـة شيوعًا. والجدول التـالي مـأخوذ مـن مسـرد أسمـاء طـلاب الجامعـة (١٤٠٧/١٤٠٦) ، وهو الاسم الأول للطالب لا اسم أبيه أو جده.

| العدد | الاسم      | العدد | الاسم      | العدد | الاسم      |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 1044  | عبدالله    | ١١:   | عبدالرؤوف  | ٣٧    | عبدالإله   |
| ١     | عبدالماجد  | 1     | عبدالستار  | ٨     | عبدالباسط  |
| ٣.    | عبدالجيد   | ٤٣    | عبدالسلام  | ١     | عبد البديع |
| 1.7   | عبدالمحسن  | ١     | عبدالشكور  | ١     | عبدالجبار  |
| ١     | عبدالمصلح  | ٣     | عبدالصمد   | ۲     | عبد الغفار |
| ٣     | عبدالمعطي  | ١     | عبدالعالي  | ٣     | عبد الغفور |
| ١     | عبدالمعين  | ۷۱۸   | عبدالعزيز  | ٧     | عبد الغني  |
| ۲     | عبدالمغني  | ٤     | عبد العظيم | ٩     | عبد الفتاح |
| 7 7   | عبدالملك   | ٨     | عبد الجليل | ١٤    | عبد الخالق |
| ١٤    | عبدالمنعم  | ٤     | عبدالحفيظ  | ۲     | عبد الدايم |
| ٣     | عبدالناصر  | 77    | عبدالحكيم  | ۲     | عبد الرازق |
| 7 7   | عبدالهادي  | ۲٦    | عبد الحميد | 777   | عبدالرحمن  |
| ٦     | عبد الواحد | 11    | عبدالقادر  | ١٤    | عبدالرحيم  |
| ١     | عبدالوالي  | ٧٤    | عبدالكريم  | 14    | عبدالرزاق  |
| ٣٧    | عبدالوهاب  | ٣٨    | عبداللطيف  | ١     | عبد الرشيد |

وقد سمي بمركب إضافي يوهم أنه من أسماء التعبيد وهو ليس كذلك، وهو الاسم (عبدالمطلب)، وورد منه اسمان من أسماء طلاب الجامعة، وقد يكون سبب

التسمية التوهم أنه من أسماء التعبيد، أو تخليدًا مقصودًا لجد رسول الله ﷺ، وقد يكون نقلا لاسم شخص آخر.

والملاحظ أن هناك عنصرين في المركب، أحدهما ثابت والآخر متحــول، والثابت هو (عبد)؛ أمّا المتحول فهو المضاف إليه من أسماء الله وصفاته.

وهذه الظاهرة قد تنعكس في طائفة أحرى من الأسماء المركبة، فنحد أن الثابت هو لفظ الجلالة، والمتحول هو المضاف، من ذلك الأسماء التي جمعت من (أدلة الهاتف السعودي)، ومن مسارد أسماء طلاب المدارس، ومن قائمة وزارة العمل: أمة الله، حارالله، حويرالله، حويب الله، حود الله، حب الله، حجة الله، حرز الله، حفظ الله، حمدالله، حميدالله، حنيف الله، خلف الله، خير الله، دخيل الله، رجا الله (رجاء الله)، رحمة الله، رزق الله، ردة الله/ردت الله، زرع الله، زين الله، سبيل الله، ستر الله، سبعد الله، سبيم الله، شفق الله، شكر الله، ضيف الله، عتيق الله، عد الله، عزم الله، عزيز الله، عطا الله، عطية الله، عفا الله، عوض الله، عوضة الله، عون الله، غرم الله، غرام الله، كليم الله، لطف الله، ليل عوض الله، مطيع الله، معين الله، منة الله، منير الله، منيع الله، نذير الله، نصر الله، مدالله، وزي الله، وصل الله، وصيل الله.

أمّا الأسماء: حيا الله، ويعن الله، يعين الله، فليست من قبيل الإضافة بل هي مركبات إسنادية ( فعل+فاعل).

ونجد طائفة ثالثة وهي نادرة يضاف فيها اسم غير (عبد) إلى اسم من أساء الله أو صفاته غير لفظ الجلالة (الله)، مثل: أمة الرحمن، عطا الفضيل، عطا المعين، نور الدايم.

ونجد طائفة يتركب الاسم من اسم مضاف إلى كلمة (الدين) مثل: حسن الدين، شمس الدين، علا الدين، فخر الدين.

ومنها ما يتركب من اسم مضاف إلى النبي مثل: جار النبي .

والطائفة الأولى تعبر عن الجانب العبادي الخالص والعام لله سبحانة وتعالى متمثلاً في إضافة (عبد) إلى أسماء الله الحسنى وصفاته المحتلفة. أما الثانية، فهي تعبر عن حوانب نفسية مختلفة ، فالاسم (حود الله) مثلاً يعبر عن الطمع في كرم الله أو الشكر لكرمه أن وهب هذا المولود. و(غرم الله) هو تعويض من السرب عن طفل مات، ومثله (عوض الله) و(عون الله) أي هذا الولد إنما هو عون من الله إذ بعثه ليشد به عضد أبيه، ومثل هذا يمكن أن يفهم في الأسماء الأخرري مثل: رحمة الله، رزق الله، لطف الله. والضيف له شأن ومكانة عند أبناء الجزيرة، فما بالك إن كان ضيفًا لله، والجار أيضًا مما تعد حمايته والذب عنه قيمة مسن القيم التي يحفل بما العربي منذ القدم، وما حرب البسوس إلا نتيجة لهذه القيمة عين حارته. فالجار إذن ذو منزلة وأهمية، فكيف إذا كان حارًا لله.

ومن الاتجاه الديني التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة والصالحين، فنحد الأسماء: زكريا، نوح، يجيى، يعقوب، صالح، إسماعيل، إبراهيم، موسى، عيسى.

وثمة تفاوت في شيوع هذه الأسماء، والجدول التالي المأخوذ مـــن أسمـــاء طلاب جامعة الملك سعود (١٤٠٦–١٤٠٨هـ) يمثل هذا الاتجاه.

| العدد | الاسم | العدد | الاسم   | العدد | الاسم   |
|-------|-------|-------|---------|-------|---------|
| ٣     | بلال  | 10    | إسماعيل | 770   | إبراهيم |
| ٣     | جبريل | ٤     | أيوب    | -     | إدريس   |
| 11    | جعفر  | ٤     | باقر    | ۲     | إسحاق   |
| ٥٦    | موسى  | 00    | عثمان   | 717   | حسن     |
| ٤     | نوح   | ٨٢٢   | علي     | 190   | حسين    |
| 170   | یحیی  | ٩.    | عمر     | ١٨    | حمزة    |
| ٩     | يعقوب | ٣     | عمران   | ٨     | ز کریا  |
| 197   | يوسف  | ٥٧    | عیسی    | ١     | شعيب    |
| ١     | يونس  | 7191  | محمد    | 190   | صالح    |

ولا تعني هذه الأرقام أن شيوع الأسماء مرهون بنسبتها، وذلك أن شيوع الأسماء مرتبط بمتغيرات، منها طبيعية العينة الممثلة للأسماء، والموقع الجغراف، والاتجاه الديني، ففي موقع جغرافي مثل المنطقة الوسطى، تشيع الأسماء :إبراهيم، حسن، صالح، على، يوسف.

وفي الغربية والجنوبية يشيع: سعيد، حسين، ويشيع الاسمان باقر، وجعفر في الشرقية أكثر من شيوعهما في غيرها.

والتسمية بأسماء التعبيد وأسماء الأنبياء والملائكة خاصة بأسماء الـذكور، والتسمية بأسماء التسمية تكون بأسماء أمهات المؤمنين، وأسماء بنات الـنبي أسماء بنات أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وأسماء بعض النساء الصالحات. من ذلك الأسماء المبينة في الجدول التالي أخذناها من مسرد أسماء الطالبات في جامعة الملك سعود.

| العدد | الاسم | العدد | الاسم | العدد | الاسم |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ٧٥    | عائشة | ۲۸    | رقية  | ١     | أسماء |
| 711   | فاطمة | 7     | زينب  | ۱۷    | آمنة  |
| ٦٥    | مريم  | 178   | سارة  | ٧     | حليمة |
|       |       | ٨     | صفية  | ۲.    | خديجة |

# خامسًا:الاتجاه اللغوي

ينزع بعض الآباء-وهذا في البادية ظاهر- إلى أن يشتق لأبنائه أسماء من مخدر واحد مثل (ن/و/ر)، حيث نجد من يسمى أبناءه: نور، مناور، منير، نوري، وبناته: منيرة، نوار. وليس هذا بغريب على رجل تقوم لغته على (الاشتقاق) فهذا السلوك في التسمية هو سلوك لغوي مألوف، وهو جزء من التكوين الذهني للعربي. وأمر آخر لا يقل أهمية عن الاشتقاق اللغوي، وهو أن هذا الاشتقاق اللغوي، والمنطقي الذي يربط عددًا من الألفاظ بجذر واحد إنما يوحي بالترابط الأسري، فكأن الترابط اللفظي إنما هو صورة من التوابط

الحقيقي بين أعضاء الأسرة الواحدة. وقد يكون هذا المظهر جزئيًا، مثل: (غادة، وغيداء، وغيد) وكلهن بنات لرجل واحد.

وقد نجد تنوعًا هائلاً في الأسماء هو نتيجة لاستثمار إمكانات اللغة العربية التصريفية، مثال ذلك ما نجده من جذر مختار هـو (ح/م/د) فنجـد الأسمـاء (٤٢١سمًا): أحمد، أحمدية، احميدية، حَمَد، حامد، حُمُود، حُمُود، حُمُودي، حَمُّوده، حَمِّدي، حَمَّدي، حَمْدي، حَمْدي، حَمْداء، حَمـدان، حَمـدان، حَمـدان، حَمـدان، حَمـدان، حَمـدان، حَمـدان، حَمـدان، حَمـدانه، حَمـدانه، حَمـدانه، حَمـدانه، حَمـدانه، حَمـدان، الحُميدي، حُمدي، حُمدي، حمديد، حمودة، محمود، محمودة، محمود، محمودة، محمود، محمد، م

ومن هذا تسمية المولود على البناء الصرفي الذي بني عليه اسم الوالد، مثل: غالب غايب.

ومنه أن يكون اسم الأب والابن على بناءين تصريفيين مرتبطين، كــأن يكون أحدهما مكبرًا للآخر، مثل: غالب، غويلب، أو أن يكون أحدهما مبالغة للآخر، مثل: غزّاي غازي، أو أن يكون أحدهما مبالغة لاسم، والآخر تصــغير له، مثل: غزاي وغويزي؛ فالأول مبالغة (غازي)، والثاني تصغيره.

ومن ذلك أخذ الاسم من جذر لغوي واحد، مثل: مقراض جارالله قريضة، إذ اسم الحفيد والجد من الجذر (ق/ر/ض).

بل قد نجد سلسلة النسب كلها من جذر واحد كما يظهـــر في هــــذين الاسمين: حمده حمدي حمود محمد الحميدي الجهني

محبة محبب محبوب

ومن الاتجاه اللغوي التزم صيغة صرفية واحدة في تسمية أبناء الرجل الواحد، كاسم الفاعل مثلا.

ومن ذلك اتفاق اسم الابن والأب في البناء وترادفهما في المعنى، مثل اسم أحد طلاب جامعة الملك سعود: موفق منصور.

ومن ذلك أن يلتزم في تسمية الأبناء بأسماء تبدأ بحرف واحد.

ومن هذا الاتجاه الاشتقاق من اسم الأسرة، من ذلك الأسماء: بسمة، البسام، بسامة البسام، حديع الجديعي، ربدية الربدي، شهرية الشهري، عتيبة العتيبي، عسّايه عيسى. وهذا الاتجاه قديم في الحياة العربية ذكره الجاحظ في كتاب (الحيوان)، قال: «فالرجل يكون اسمه عمر فيسمي ابنه عامرًا، ويسمي عمران، ويسمى عمران ابنه معمرًا» أ.

ومن الاتجاه اللغوي تسمية الأبناء من مجال دلالي واحد، كما فعل زميلنا الدكتور أسامة باحنشل، فسمى: هتّان، وابل، هتون، ديمة.

# سادسًا: الاتجاه الإيحائي

هناك طائفة من الأسماء تتخذ لتوحي بمعناها، وهذا اتجاه قديم أشار إليه ابن دريد في كتابه (الاشتقاق)، قال: «قيل للعتبي ما بال العسرب سمت أسماءها بالأسماء المستحسنة، فقال: لأنها سمت أبناءها لأعدائها وسمت عبيدها لأنفسها» .

<sup>&#</sup>x27; أبرعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ط١(القاهرة: مطبعة عيسى البــــابي الحلي، ١٩٣٨م)، ١: ٣٢٦.

<sup>ً</sup> أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد، الاشتقاق، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٥٨م)، ١:

ونلحظ هذا الاتجاه في بعض أسماء البادية فهي تميل إلى الإيحساء بالقوة والغلبة، مثال ذلك بعض أسماء طلاب جامعة الملك سعود: باجد، باسل، باقر، برّاك، ثابت، ثاقب، جبّار، جبر، جزّام، جلمود، جمّاز، جمّال، جَهز، جهيمان، حازم، حاسم، حَنش، حوّاس، حوفان، دباس، درْع، دعيرم، دمّاس، دمّاك، دوّاس، دهيمان، ذعار، ذيبان، ذيب، ردعان، رصيد، رَعَد، سرّحان، سسطّام، سفّاح، سلطان، سهم، سيّاف، سيف، شاهر، شبّاب، شبل، شبيب، شجاع، شخعان، شدّاد، صَخر، صعبان، صَعب، صُعفَق، صعيبان، صَقر، صلال، طراد، طلاّع، عادي، عافت، عايل، عزّام، عسّاف، عسكر، عفّات، عُقاب، غازي، غلب، غارب، غانم، غثيث، غزّاي، غصّاب، غنّام، غلاّب، فارس، فارع، فايع، فايح، فايح، منعان، معدى، مناع، مهوّس، منطل، مشحي، مشعان، معدي، مغرم، مُفضّي، مقحم، منّاع، مهوّس، منظل، هوشان، هشال، هوشان.

وكون هذه أسماء لطلاب جامعة يعني ألها أسماء شباب، وهذا ينبهنا إلى أن تسميتهم بهذه الأسماء مستبعدة فيها إرادة الإيحاء بالقوة، ولكن الدافع لتسميتهم هو أشياء أخرى: إما تسمية على أب أو غير هذا من الدوافع الأخرى. وقد يكون الرغبة في الحفاظ على لون خاص من التسمية، وهو هذا الطابع البدوي الذي يروق له. وهذا لا يعني ألها غير صالحة لتمثيل الاتجاه الذي أوردناها في سياقه، فهي أسماء تحمل الدلالة على الإيحاء منذ القديم، ولكنها موروئة فاستخدمت ألفاظها وتخلف إيحاؤها.

## سابعًا: التعبير عن الحالة النفسية

تكاد بعض الأسماء تعبر عن حالة ذوي المولود النفسية من خوف على الوليد أو رجاء وتفاؤل، أو رغبة في تحقق أمر من الأمور له كالسعادة ووفر الرزق. وقد يكون التشاؤم علة لتغيير الاسم، فمن ذلك أن طفلاً ظلّ في بكاء مستمر فغير أهله اسمه طمعًا في تغير حاله. ومن هذه الأسماء التي تعبر عن هذه الحالات المختلفة: مبارك، مبرك، مبروك، مبيريك، مجحود، مجهول، مجسوب، محفوظ، مدلول، مرزوق، مرشود،مرفوع، مريزيق، مريود، مساعد، مستور، مسعود، مسفر، معاضة، معوضة، معوضة، معيوض، معيوف، معيسول، مغرم، مقبول، منسور،

ونجد في المنطقة الجنوبية أسماء، مثل: غُرْم، غَرامة، غُرْم الله، عــوض الله، وعوض، وعيضة، وهذه ربما كان الوالد يسمي بها ابنه بعد وفاة ابن له، فكــأن المولود إنما هُو غرم من الله، وعوض أراد الله أن يعوّض به ما أخذ.

وقد يقال في هذا المقام إنّ من الناس من يسمّي بهـذه الأسمـاء دون أن يراعي هذا الذي ذكر من تعبير عن الحالة النفسية، وهذا القول صحيح؛ لأن الدوافع للتسمية كثيرة، ولأن سبب التسمية الأول قد يتخلف حين تتناقـل الأحيال هذا الاسم ويقلد بعضها بعضًا. ولأننا حين نسـتخدم الأسمـاء إنمـا نستخدمها استخدامًا وظيفيًّا دون وعي بدلالاتما اللغويـة «فعنـد اسـتخدامنا للأعلام لا نلتفت إلى صفة الحمد في (محمد) أو معنى الفضل في (فضل)، نسى أن (يزيد، ويعيش) فعلان في الأصل؛ لأننا نستخدم تلك الأعـلام اسـتخدامًا

وظيفيًّا هو أن نستحضر إلى الذهن فردًا معهودًا، ثم إنه يغيب عن الذهن أصــل التسمية» .

## ثامنًا: الاتجاه الثقافي

انفتحت أمام الإنسان في الجزيرة العربية مع انتشار التعليم آفاق جديدة حيث تمكن من الإطلال على الثقافات بأبعادها المكانية والزمانية، فمن جهة تمكن من الاطلاع على تراثه الضخم الذي يضم عددًا هائلاً من الأعلام الدين تأخذ سيرهم بمجامع القلوب، فتحفز الإنسان إلى أنّ يتخذ أسماءهم لأولاده. ومن جهة أخرى تمكن من الاطلاع على ثقافات مجتمعات أخرى عربية وغير عربية. ولاشك أنّ قدوم أعداد كبيرة من أبناء الدول العربية إلى المملكة العربية السعودية للتعليم ومزاولة الأعمال الأخرى كان له تأثير كبير في تغير الأسماء، وأعطى مجالاً للتنوع أمام الإنسان في الجزيرة العربية.

ويتأثر المثقف بلون الثقافة التي ثقفها، فالمثقفون ثقافة شــرعية نجــدهم يتخذون من أسماء المحدّثين والقضاة أسماء لأولادهم. والأدباء يســمون بأسمـاء الشعراء والخطباء والكتاب، ومن هذه الأسماء: مالك، وأنس (مــن الفقهـاء)، وأوس ، وحسّان (من الشعراء).

ا أبواوس إبراهيم الشمسان، ((جوانب من الاستخدام الوظيفي للغة)) المحلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويـــت، ٣٢٤م ١٠، ١٩٩٠م، ص ٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سميت ابني بهذا الاسم إعجابًا باسم الشاعر الجاهلي أوس بن حجر ومن الطريف الذي هو من قبيل المصادفة أنه يجمع الحرف الأول من اسمى والحرفين الأول والثاني من اسم والدته.

#### تاسعًا: الظروف الملابسة

يرتبط كثير من أسماء البادية بالملابسات البيئية والحوادث المصاحبة لمسيلاد الطفل، من ذلك أن مولودًا سمي بالاسم (فلاّج) ! لأنه ولد في وقت نزول الثلج. ومن ذلك التسمية بالشهور مثل (صفر وربيع ورجب ورمضان) أو بأسماء مأخوذة من الأيام مثل: (سبيت) من السبت، و(ثويني) من الإثنين، و(شميس) من الخميس، و(جمعة) من الجمعة، وكذلك من فصول السنة نجد (صيفي) للمولود في الربيع، و(شتوي) للمولود في الربيع، و(شتوي) للمولود في الشتاء.

## عاشرًا: أثر الكنية

هناك أسماء ذات كنى نمطية محفوظة يرددها الناس، فالذي اسمه (محمد) كنيته: (أبوقاسم)؛ أما (علمي) فكنيته (أبوحسين)،وإن كان عزبًا لمّا يتزوج بعد، وأما من اسمه (عبدالرحمن) فكنيته (أبوعوف)، ومن اسمه (عبدالعزيز) كنيت (أبوسعود)، ومن اسمه (سعود) كنيته (أبوعبدالعزيز). وقد انتشرت هذه الكين في دول الخليج الأخرى.

و جاءت نمطية هذه الأسماء من ارتباطها بشخصيات تاريخية، فــ (محمــد) على ابنه (القاسم)؛ لذا يكني من اسمه محمد بهذه الكنية "؛ كأنه يسمى ابنــه

السيرد تفسير تغير الثاء إلى فاء في موضعه من هذا البحث.

<sup>ً</sup> سمى زميلي الدكتور عبدالعزيز الزير ابنه البكر بالاسم (سعود) لأن الناس تعودوا مناداته بأبي سعود ونقل لي أن والده رحمه الله قال حين استشير بأمر تسمية حفيده: هو مسمى قبل أن يأتي.

<sup>ً</sup> قال رسول الله ﷺ : «تسمعوا بساسمي ولا تكنسوا بكنسيتي»، انطسر: مسلم، صمحيح مسلم، ١٤: ١٥٩، المحديث المعالم، ١٠٩: ١٥٩، المحديث ٢١٣١)،ولكنهم تكنوا.

بالقاسم. و(عليّ) الله على ابنه (الحسين)؛ لذا يكنى كل من اسمه (علي) بتلك الكنية، أما (أبوعوف) فمرتبط باسم الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف الله أما (أبوسعود) فمرتبط باسم حلالة الملك (عبدالعزيز) وأكبر أبنائه حلالة الملك (سعود) رحمهما الله.

## حادي عشر:طلب الفرادة

لقد كان من أثر تلبية الواجب الاجتماعي بتسمية الحفيد على اسم جده أن تكررت الأسماء وتشابحت، حتى نجد تطابقًا بين الأسماء الثلاثية كثيرًا، ولقد كان هذا الأمر وراء جعل الاسم من الناحية الرسمية رباعيًّا، وفي بعض الأحوال خماسيًّا. ونشأ، بسبب هذا التشابه، الاتجاه عند كثير من الناس إلى اختيار أسماء جديدة على الأسرة لا ينصرف الذهن عند إطلاقها إلى أكثر من شخص. وقد تسأل أحدهم لم سميت بهذا الاسم؟ فيقول لك: لأنه نادر في أسرتي. فالأسماء في مثل: أوس، وديمة، وسندس، ورناد، ورغد، وأروى، وغدي، كلها أسماء في عائلة واحدة، وليس لأحدها نظير في تلك العائلة.

# ثاني عشر: طلب الخفة، والجرس

يقف هذا العامل خلف عدد من الأسماء التي روعي فيها كونها خفيفة على اللسان عند النطق، جميلة الجرس عند السماع. وكثير من الناس حين يطلب أن يقترح عليه بعض الأسماء يشترط أن تكون خفيفة، ومن مظاهر الخفة كون الاسم ثلاثيًا متباعد مخارج الحروف، جاء في كتاب (المزهر): «قال في عروس الأفراح: الثلاثي أحسن من الثنائي والأحادي، ومن الرباعي والخماسي؛ فذكر

حازم وغيره من شروط الفصاحة: أن تكون الكلمة متوسطة بين قلة الحـــروف وكثرتما والمتوسطة ثلاثة أحرف ، أ .

والاسم لفظ لغوي؛ لذا فإن من الناس من يطلب فيه من الفصاحة ما يطلب في غيره من ألفاظ اللغة، ومن شروط الفصاحة «أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج» ، و«أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنًا ومزية على غيرها، وإن تساويا في عدد الحروف» . وجاء في كتاب (جمهرة اللغة): «اعلم أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت؛ لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم، ودون حروف الذلاقة، كلفته حرسًا واحدًا، وحركات مختلفة » أ. ومن مظاهر الخفة احتواؤه على حرف علّة، قال ابن دريد: «واعلم أن أكثر الحروف استعمالاً عند العرب الواو والياء والهمزة » .

' حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عناية محمد أحمد حاد المسولي، وعلسي محمد البحاوي، ومحمد أبوالفضل إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.) ١: ٩٩١.

<sup>ُ</sup> أبوعمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان، سر الفصاحة، عناية عبدالمتعال الصعيدي (القساهرة: مكتبــة صـــبيح، ١٩٦٩م)،ص٤٥.

ابن سنان، سر الفصاحة، ص ٥٥.

<sup>.</sup> أبن دريد، جمهرة اللغة، ط١ (حيدر آباد: دار المعارف، ١٩٢٥م)، ١: ٩.

<sup>ُ</sup> انسيوطي، المزهر، ١: ١٩٥.

ومثال هذا الاتجاه الأسماء التي سميت بها أبنائي، فقد راعيت توافر مظاهر الحفة فيها (أوس، ديمة، بدر، بدور)، فهي ذات أصول ثلاثيـــة أ، وهـــي ذات أصوات متباعدة المخارج، ويتضمن كل واحد منها ما عدا بدرًا حرف علة. ثالث عشو: التقليد

التقليد استجابة إنسانية لتأثير المحيط بالفرد، فمثلاً حين وفد إلى (نجده) متعاقدون من الدول العربية وجد الناس أن لهم أسماء مختلفة، فبدأ تقليد هذه الأسماء، وظهر بين الناس أسماء جديدة لم يكونوا يألفونها من قبل وبخاصة في تسمية البنات فسمعنا أسماء مثل ليلى وسعاد وزينب. ثم قلد الناس بعضهم بعضًا، ثم قلد الناس بعضهم بعضًا. وحين نزحت بعض أسر منطقة القصيم واستقرت في الرياض سمعت بعض الأسماء التي لا أعلم أنها مما يسمى به في القصيم فاستطرفوها وسموا بها، ومن هذه الأسماء: (سلطانة)، و(شيخة).

# رابع عشر: التسمية الاعتباطية

إنك لا تعدم أحدًا سمّى أبناءه أو بعضهم دون أن يعنّـي نفسـه مشـقة الاختيار، فهو يسمي كيفما اتفق، دون تبصُّر بمدلول لغويّ أو النظر إلى ارتباط اجتماعيّ إذ المهم عنده أن يكون لهذا الوليد اسم يعرف به. وكثير من الناس يجهلون معاني الأسماء التي يسمون بها أبناءهم؛ لأنهم يستخدمون هذه الأسماء

<sup>&#</sup>x27; قد تحتمع أسباب مختلفة تؤثر في الاسم فتسميتي لأوس إعجابًا بالشاعر أوس بن حجر وأما ديمة فهو اسم بنت صديف وزميلنا الدكتور داود عبده وأما بدر فهو إلى خفة اسمه يكمل مع حرف الألف والدال كلمة أدب فلما جاءت أخت محيتها بالاسم بدور لتسلم الكلمة.

استخدامًا وظيفيًّا ، ولو علموا معاني بعض ما يسمون به لأحجم كثير منهم عن ذلك، وهذا ما كثر حدوثه بين أوساط المثقفين، وكان وراء طلبات كثيرة تقدم بها أصحابها إلى وزارة الداخلية لتعديل أسماء لا يعجبهم معناها اللغوي. ومن ذلك الاسم (نوف)، سمّى به أحد أقاربي ابنته، فلما راجع المعجم وجند من دلالاته ما جعله يعدل عنه إلى (مها) .

ويجب- قبل أن نغادر هذه القضية- أن ننبه إلى أن اختيار الأسماء قد تتحكم فيه عوامل مختلفة، والاسم الواحد قد يشيع استخدامه لأكثر من عامل. فعل سبيل المثال، الاسم (عبدالعزيز) تضافرت على نشره جملة من العوامل، قد يكون أقدمها كونه اسمًا من أسماء التعبيد؛ ولكن أقواها أنه اسم شخصية عظيمة ذات أثر كبير في التاريخ العربي الحديث،هو جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز، وآية ذلك انتشار اللقب (أبوسعود) في منطقة الخليج. ومن العوامل أنه قد يكون اسم حدّ، فسمّي الحفيد عليه، وقد يكون الوالد اسمه (سعود) فسمّي انطلاقًا من كنيته (أبو عبدالعزيز)، ولا شك أنّ تعدد العوامل يساعد على نشر الأسماء. ومن الملاحظ دوران أسماء معينة في عائلة ما بسبب التسمية على الجد. فتحد كشرة الاسم (صالح) في عائلة (الصالح) أو (الصويلح)، بل إنّ بعض الأسماء ليشيع في الاسم (صالح) في عائلة (الصالح) أو (الصويلح)، بل إنّ بعض الأسماء ليشيع في الاسم (صالح) في عائلة (الصالح) أو (الصويلح)، بل إنّ بعض الأسماء ليشيع في الاسم (صالح) في عائلة (الصالح) أو (الصويلح)، بل إنّ بعض الأسماء ليشيع في الاسم (صالح)

المفصود بالاستخدام الوظيفي للغة أو الأعلام استخدامها كالآلة التي لها وظيفة محددة يعرفها المستخدم؛ ولكنه يجهسل كيف صنعت، فالذي يستخدم الاسم (العلم) لاستدعاء المسمى دون أن يلتفت إلى المعنى الذي نقل عنه، ومثله الدي يستخدمه استخدامًا وظيفيًّا، وسمى اسمه باسم متداول أو سمعه وهو يجهل معناه المعجمي أو بنيته الصرفية، فذلك الذي يستخدمه استخدامًا وظيفيًّا، وُلِي تلك الوظيفة الاتصالية المباشرة. انظر: الشمسان، جوانب من الاستخدام الوظيفي، ص٠٤.

<sup>ُ &</sup>lt;sup>حاء</sup> في (لسان العرب:ن/و/ف):قال (( ابن بري: النوُف البظّر، وقسيل الفَرج)) وهذا هو المعنى الذي فرّ منه صاحبنا وهو معنى لا يخطر ببال الذين سموا بالاسم مراعين معناه الأشهر الارتفاع والإشراف ولذلك يطلق على السنام العالي.

مدينة أو منطقة ما، مثل شيوع اسم (عثمان) في المجمعة. ويمكن أن نمثل تعدد أسباب اختيار الاسم (عبدالعزيز) بالشكل التالي:

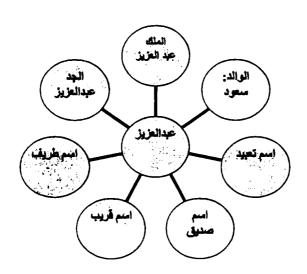

# الفصل الثالث الثابت والمتغير

كانت الجزيرة العربية قبل النهضة الحديثة التي واكبت الدولة السعودية الثالثة أشبه ببحيرات منعزل بعضها عن بعض، فكان لكل منها طابعها الخاص من حيث اللهجة والعادات الاجتماعية والأسماء التي يتسمون بها. فهناك أسماء متداولة في منطقة مثل منطقة القصيم لا تجدها في غيرها من المناطق، وإن وجدت فهي نادرة كل الندرة، فالأسماء مثل: شيخة، الجوهرة، سلطانة، مريفة، لم تكن مستخدمة في القصيم قبل خمسين عامًا؛ ولكنها معروفة في مناطق أخرى مثل سدير والخرج. والاسم مضاوي مشهور في القصيم لكنك قد لا تجده في الوشم، والأسماء مثل: حسين، سعيد، نادرة الاستخدام في مناطق نجد بعامة، ولكنها واسعة الانتشار في المناطق الحجازية والجنوبية من المملكة العربية السعودية. ومثل ذلك، الأسماء: عوض، عيضة، معاضة، غرم الله، كلها غربية حنوبية يكاد لا يعرفها أهل نجد ولا أهل المنطقة الشرقية. وإذا سمعت أسماء مثل: صدقة وسراج، جزمت أنّ صاحبها حجازي.

و لم تلبث التسمية بعد ذلك أن تغيّرت، حيث تأثرت المناطق بعضها بعض، وتأثرت الجزيرة بعامة بغيرها من الدول العربية وغير العربية.

ولاشك أن بعض البيئات في الجزيرة العربية لم تكن بمناًى عن الـــتغير في وقت مبكّر جدًّا أو هي كانت عُرضة على الدوام للون من التغير تفرضه طبيعة

موقعها واستراتيجيته. فالحجاز، مثلاً، كان على صلة دائمة بالعالم الخارجي لأن الحرمين قبلة المسلمين، حيث تحوي إليه أفئدة من الناس بما تحمله من ألوان الثقافات الخاصة، والحجاز على صلة قوية بتركيّا ومصر وكان تابعًا لإدار قمسا قبيل الدولة السعودية الثالثة. والحجاز أيضًا ذو ثغور على البحر الأحمر من الشمال إلى أقصى الجنوب، والثغور ذات طبيعة اتصالية، فهي تكون أكثر انفتاحًا، على غيرها، من المناطق الداخلية المحتجبة خلف الرمال. ومثل الحجاز أيضًا المنطقة الشرقية من المملكة، فهي أيضًا ثغر يطل على الخليج العربي، وينفتح على الثقافات الآسيوية والثقافات المجاورة. ولا شك أنّ الرحلات التي يرحلها أبناء تلك المنطقة لها أثر في التغيّر.

وإن يكن هذا التغيّر الذي أشرنا إليه تغيّرًا بطيئًا أخذ أثره مداه مع السنين؛ فإن التغيّر السريع اللافت للانتباه هو التغيّر الذي صاحب النهضة الحديثة المصاحبة للدولة السعودية الثالثة، فقد شهدت المناطق نوعًا من الستلاحم والتمازج والانفتاح على العالم الخارجيّ انفتاحًا توغّل إلى كل شبر من أرض البلاد. ولذلك شهدت المناطق تغيرًا في الأسماء فيها لتأثر المناطق بعضها ببعض، ولهذا الانفتاح على العالم الخارجيّ. وربما تعيننا نظرة إلى أسماء المواليد على إدراك مدى التغيّر الذي حدث في الأسماء، وذلك بموازنة اسم المولود باسم الوالد أو العائلة؛ ذلك أنك تجد الأسماء الحضرية التي كانت غريبة حيى عن الحواضر في الجزيرة يتسمى بها أبناء البادية، والجدول التالي يضم طائفة عشوائبة منها.

| عائلة     | والد      | ولد   | عائلة    | والد      | ولد   |
|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| المطيري   | عوض       | ريهام | المتّاع  | سعدالله   | آلاء  |
| القحطاني  | علي       | زاهدة | المالكي  | دخيل الله | أحلام |
| الفيفي    | قاسم      | سناء  | العسكر   | عبدالعزيز | اديب  |
| المطيري   | ناهض      | عبير  | الشويرخ  | علي       | أشواق |
| العتيبي   | فهد       | عناية | الغامدي  | مقبول     | أماني |
| الزهراني  | صالح      | عهود  | المطيري  | عويضة     | أمل   |
| العنـــزي | محمد      | غادة  | الشيباني | سعود      | بدرية |
| الدوسري   | فراج      | لمياء | الماضي   | محمد      | تغريد |
| الغميزي   | إبراهيم   | مرام  | التوبجري | عبدالرحمن | تماضر |
| المشاري   | مبارك     | مشيرة | الغامدي  | محمد      | تماني |
| العنـــزي | حوران     | منال  | البيشي   | علي       | جميل  |
| الزبن     | محمد      | مها   | المالكي  | عطية      | حنان  |
| القحطاني  | مرضي      | مهنّد | العتيبي  | حسين      | حورية |
| العتيبي   | بخيت      | ميعاد | المطيري  | ناجي      | دې    |
| العتيبي   | فهد       | بحلاء | الأسمري  | عبدالرحمن | رائد  |
| الشدوحي   | عبدالله   | نسمة  | العبيد   | إبراهيم   | رحاب  |
| الزامل    | عبدالرحمن | هناء  | العنيزان | عبدالله   | رشا   |
| أبو واثل  | فهد       | وجدان | الكهلان  | سليمان    | ريم   |

# أولاً:عوامل الثبات

لطائفة من أسماء الناس صفة الثبات فهي مستمرة على تعاقب الزمن المناء الناس صفة الثبات فهي مستمرة على تعاقب السرمن لخصوصية في تلك الأسماء نفسها في حين طوى الزمن غيرها فلست تجده إلا في

التراث القديم. وأسماء الذكور أكثر ثباتًا من أسماء الإناث؛ وذلك لجملـــة مـــن العوامل التي نشير إلى شيء منها.

أ-نوع الاسم

هناك بعض الأسماء لها أهمية خاصة وتحظى بالتقدير المستمر من الناس، وهي- وإن قل الإقبال عليها أحيانًا- لا تهجر كل الهجر كما هجرت أسماء أخرى. ومن هذه الأسماء ما يُطلق عليها أسماء التعبيد والتحميد، فهذه لها قيمة دينية متغلغلة في الوجدان الشعبي، وهي أسماء محببة ليس يسهل هجرها. وثم قول يردده الناس وهو في زعم عامتهم حديث نبوي، وهو «خير الأسماء ما حُمّد وعبدالرحمن، وأصدق الأسماء عبدالله وعبدالرحمن، وأصدق الأسماء همّام وحارث، وشرّ الأسماء حرب ومرّة» .

ب-الواجب الاجتماعي

قد يقضي الواجب الاجتماعي التسمية على الجدّ أو اسم الأسرة - وهو ما سميّناه زراعة الأسماء - وهذا له شأن في ثبات بعض الأسماء وتداولها في أسرة من الأسر بل في منطقة جغرافية، كانتشار الاسم (عثمان) في مدينة (الجمعة)، والاسم (سعيد) في بلاد (غامد وزهران)، و(حسين) و(علي) في القطيف. ومن الملاحظ أنّ بعض الأسماء تنتشر في بعض الأسر انتشارًا لافتًا للنظر؛ وذلك بسبب انحدار هذا الاسم من الأجداد وكثرة تداوله، وعلى سبيل المثال نجد عائلة مثل عائلة الشمسان - وهي ليست بالعائلة الصغيرة إذ هي ذات فروع - تضم

<sup>ً</sup> محمد ناصر الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها وفوائدها، ط٤(بيروت: المكتــب الإســـلاس؛ ٩٨٥م)، ٣: ٣٣ (حديث ١٠٤٠).

طائفة من أسماء الذكور تشيع فيها دون غيرها من الأسماء مثل: إبراهيم، محمد، عبدالله، صالح، عبدالرحمن، علي، سليمان؛ ولكنك لا تجد فيها أسماء مثل: عبدالكريم، عبداللطيف، حسن، سعد، زيد، ناصر، منصور، حمد، بله الأسماء البدوية التي لا يكاد يتسمى بها الحاضرة، ولكنهم قد يلقبون أبناءهم بها. وقد تعمدت ذكر هذه الأسماء؛ لأنها من أكثر الأسماء شيوعًا في القصيم حيث تقطن تلك العائلة، ومع ذلك لا تجدها في تلك العائلة، وهذا يعني بلا شك تفضيل هذه العائلات أسماء بأعيانها أو تعودها عليها وتداولها.

#### ج-التنظيمات المدنية

صدرت جملة من التنظيمات التي هدفت إلى ضبط التسمية وتجنب الأسماء التي قد تدعو صاحبها إلى التغيير أو تكون مصادمة لللذوق الاجتماعيّ أو لمعتقدات دينية، فثم مجموعات من الأسماء الممنوعة:

1) الأسماء التي تنافي تعاليم الدين الإسلامي؛ وعُدّ من ذلك أسماء التعبيد المضافة لغير الله أسمائه وصفاته، وقد صدر بشأها الأمر التعميميّ رقم ٢٠٩٠١ في ١٣٨٥/١٩ ها القاضي بمنع الأسماء التي تنافي تعاليم الدين الإسلامي، وقد أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بتعديل هذه الأسماء، والأمر السامي رقم ٣٤٨١ في ١٣٨٦/٢/١٠ ه بشأن المواطنين الذين يتسمّون بمثل أسماء المتعاقدين الممنوعة مثل: عبدالنبيّ، وعبدالرسول، وعبدالحسين، وعبدعليّ، ويقضي الأمر بعدم تزويدهم بحفيظة نفوس سعوديّة إلا أن يعدّل اسمه بما لا يتعارض وتعاليم الدين الإسلامي. ومرد هذا المنع منطلق من حصر معني العبودية بمعناها العقدي

الذي لا شك يجب إخلاصه لله، ولكن الاستعمال اللغوي أوســـع مـــن هــــذا الحصر.

۲)أسماء غير إسلامية: وصدر بشأنها تعميم وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية رقم ٩٤/ت ه القاضي برد طلبات إضافة اسم أو شهادات تسجيل ميلاد أو حفيظة نفوس إن كان الاسم من أسماء غير إسلامية مشل: (توني) أو (أنديرا) أو (أنجيل) أو أي أسماء مشابحة لما هو غير إسلامي.

٣)الأسماء المركبة: ورد في تعميم ديوان رئاسة بحلس الوزراء التوصية بمنع تسجيل أي اسم مركب في الوثائق الرسمية مثل (حفيظة النفوس، استمارة دخول الامتحان، جواز السفر، شهادة الميلاد) ما لم يكن قد سجل من قبل التبليغ في حفيظة النفوس أو شهادة الميلاد.

٤)الأسماء المتطابقة لإخوة على قيد الحياة.

٥)إطلاق اسم الوالد على الولد.

٦)الأسماء الأعجمية؛ أي الأسماء المأخوذة من لغات غير العربية وإن تسمى هما بعض العرب، وقد صدر بمنعها قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٣٠١ في ١٣٨٨/٩/٨ هـ.

٧)الأسماء غير اللائقة اجتماعيًّا أو شرعيًّا، وهي ما نقلت من أسماء حيوانات أو حشرات أو هوام مما يثير الاشمئزاز والتندر بمن تسمى بها، وقد منعت بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣١ في ١٣٩١/٥/٥ هـ.

ومن عوامل الثبات التعليمات المتعلقة برسم الأسماء، وهي:

أ- يقضي قرار مجلس الوزراء رقـم ٣٥ في ١٤٠٢ / ١٤٠٢ ه أن تكتـب الأسماء في الوثائق الرسمية وفاق ما تنطق به، بحيث لا يفرض شكل معين لكتابة الأسماء بل تترك للمتعارف عليه.

ب- يقضي الأمر السمامي رقم الاستعمالات مع التركيز على كتابسة بالتزام قواعد اللغة العربية في جميع الاستعمالات مع التركيز على كتابسة الأسماء بصورة واضحة.

ج- تسجّل الأسماء بحردة من الألقاب السابقة عليها وليست جزءًا منها مثل: السيّد، الحاجّ.

د- تسجّل الأسماء بحردة من التركيب، فلا تسجّل مركّبة إلا من كـان اسمه في الوثائق الرسميّة مركّبًا من قبل.

### ثانيًا:عوامل التغيّر

هناك جملة من العوامل أسرعت هذا تغير في الأسماء، كما كان ثمة عوامل لئبات بعض الأسماء. وسنحاول أن نجمل القول في ذلك؛ لأنه مجال واسع ليس غرضنا تفصيله.

#### ١-توحيد الجزيرة

كان توحيد الجزيرة أمرًا بالغ الأهمية في تجانس سكانها، وكان التوحيد السياسي هو الخطوة الأولى، ثم تلا ذلك جملة من الروابط التوحيدية المحتلفة، مثل توحيد التعليم العام، وإنشاء مشروعات جعلت البلاد كيانًا واحدًا، ومن أهم تلك المشروعات شبكة الطرق الحديثة المعبدة التي جعلت أمر الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى أمرًا ميسورًا. وكذلك إنشاء عدد من المطارات الدولية

والداخلية، وقيام الرحلات الداخلية المتتابعة، ومن ذلك إنشاء شبكة الهاتف، وتوحيد البث الإذاعي والتلفازي، كل ذلك جعل البلاد السعودية مترابطة متلاحمة متداخلة؛ بل إن هذا الامتزاج بلغ مداه في نشوء علاقات مصاهرة بين أبناء المناطق المختلفة. وأصبحت اللهجات من المناطق المختلفة مألوفة، وأصبحت الأسماء المنعزلة في المناطق معروفة ومألوفة في كل مكان، مما جعل أمر استخدامها والتسمية بها مستساعًا عند غير أهلها.

#### ٢-توطين البادية

كانت القبيلة هي وطن البدوي، فكان ينتقل بانتقالها، ويستقر باستقرارها. كان هذا قبل قيام الدولة السعودية الثالثة؛ أما بعد ذلك فقد اهمتم المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز اهتمامًا بالغًا بشأن توطين البادية؛ وذلك ليسهل أمر العناية بهم وتقديم الخدمات المختلفة من تعليم وصحة، إذ لا يمكن تقديم ذلك إلى قوم رُحّل، فنشأت لذلك (الهجر)، وهي المناطق التي استقرت بما بعض القبائل، وتفرقت بعض القبائل على المدن والقرى المختلفة فاستوطنتها، فكان أن أثرت وتأثرت بسكان المدن والقرى. وبدأ بعض البدو يهجر الأسماء المغرقة في البداوة، وذات الطابع البدوي المشعر بالقسوة والغلظة.

#### ٣- نشوء مناطق الجذب

نشأت مناطق حذبت السكان واستقطبتهم من مختلف مناطق المملكة، ومن أهم هذه المناطق الحجاز، فبعد ضمها إلى الدولة السعودية انتقل إليها بعض السكان من نجد والمنطقة الشرقية ليستقروا هناك لأسباب مختلفة، منها الرغبة في مجاورة المشاعر المقدسة، ومنها البحث عن مورد للرزق، فقد كانت الحجاز

سوقًا تجارية، ومنها العمل في الدوائر الحكومية مثل وزارات الدولة، وكذلك للتعلم في المعاهد التي افتتحت هناك.

والرياض العاصمة هي أيضًا من أهم مناطق الجذب للسكان، حيث وفد إليها للعمل كثير من أبناء المناطق المختلفة، ووفد إليها من أراد أن يلتحق بأولى الجامعات السعودية: جامعة الملك سعود.

ومن مناطق الجذب أيضًا الظهران، ومدن المنطقة الشرقية، فحين مَــنّ الله على هذه البلاد باكتشاف النفط وفد كثير من أبناء المملكة من مناطقها المختلفة للعمل في شركة الزيت.

أما المناطق الجنوبية المتميزة باعتدال أجوائها في الصيف فتحتذب السائحين من الداخل ومن دول الخليج الأخرى، وكانت تلك المناطق شهدت وفود جماعات من الناس للعمل في سلك القضاء وغهيره من الوظائف الإدارية والتعليمية، كما غادرها كثير من أهلها إلى الرياض وغيرها من المدن الكبرى.

وقد خلقت مناطق الجذب هذه نوعًا من الامتزاج والتجانس بين أبنـــاء تلك المناطق، وأوجدت شيئًا من التأثير المتبادل بين الوافدين.

### ٤-التعليم والإعلام

يمكن أن نعد هذا العامل من أهم العوامل التي أثرت في تغير الأسماء في المملكة السعودية، فتأثرت تأثرًا خارجيًّا، فإن تكن العوامل الثلاثة السابقة عوامل تأثير المناطق الداخلية بعضها في بعض؛ فإن هذا العامل هو عامل تأثير السبلاد العربية والأجنبية في الأسماء.

لقد اقتضت عناية الدولة العناية الكبيرة بالتعليم، والخطة الطموح اليق وضعها مؤسس الدولة إلى وفود أعداد كثيرة من المعلمين من الأقطار العربية المختلفة التي سبقتنا في مجال التعليم، فوفد المعلمون من مصر والشام والأردن والعراق، فشهد الناس في المملكة أسماء جديدة لم يكونوا على علم بها. ولما كانت هذه الأسماء مرتبطة بهذه الفئة المتعلمة المحترمة اجتماعيًا؛ حازت على القبول، ووجدها الناس حسنة طريفة متصلة بحال مختلف عن حالهم القديمة التي يتطلعون إلى تجاوزها.

وظهرت في بيئة مثل بيئة القصيم أسماء جديدة لم تكن معروفة في أسمائهم قبل خمسين عامًا، فظهرت الأسماء: سعاد، ليلى، نوال، أسماء، هند، أمل، نادية، زينب، ندى، غادة، عبير. كل هذه الأسماء من عائلة (الشمسان)، وهي أسماء سمى بها لأول مرة في هذه العائلة.

أما الوسائل الإعلامية من تلفاز وإذاعة ومطبوعات مختلفة، فإنه كان لها تأثيرها؛ وإن كنت أراه أقل من تأثير العامل السابق وهو متأخر عنه أيضًا. لقد وجدت الأسماء التي تتردد في هذه الوسائل الإعلامية قبولاً واستحسانًا فظهرت أسماء مثل: فريد، سمير ، ومن النساء: نَحاة، مُنى، نُورالهدى، نسرين، نحلاء، نجاح، نادية، مها، ميّ، ليلى، صباح، شمس، شيرين، شادية، سلوى، هيام، سعاد، رُويدة، رغدة. ولسنا نزعم أن التسمية بهذه الأسماء كانت بسبب تأثير الإعلام وحده؛ لأن عوامل التسمية ودوافعها تختلف من شخص إلى آخر؛ ولكنها اتجاهات عامة نقدمها، وليس لها صفة الجزم لكن التقريب.

<sup>&#</sup>x27; وهما يختلفان عن العلمين القديمين في البيئة البدوية فريد تصغير فرد أي مسدس، وسمير من السمرة.

والملاحظ في تغير الأسماء أن أكثرها حدث في أسماء النساء، وذلك لأنّ عوامل الثبات في أسماء الذكور أكثر وأقوى، وهي عوامل أشرنا إليها من قبل. ه-الرحلات

تعددت أشكال الرحلات التي قيئ لإنسان هذه الجزيرة أن ينشط للقيام هذا فهناك الرحلات التجارية التي كان يزاولها أبناء الثغور، ثم اتسعت بعد ذلك، وهناك الرحلات العلمية، لقد أرسلت أول بعثة من الطلاب إلى الخارج سنة 1٣٤٦هـ/١٩٢٩م، ثم تلتها بعثات متعددة مختلفة الأهداف . وبعد أن قطعت المملكة شوطًا بعيدًا في مجال التعليم أخذت في مدّ يد العون للدزل الجاورة فكانت البعثات التعليمية إلى اليمن وحضرموت وبعض دول الخليج العربي، بل امتدت هذه البعثات التعليمية إلى بلاد المغرب العربي، مثل الجزائر.

وبما قيّض الله لأبناء هذه البلاد من أسباب الرخاء جعلوا ينشطون لرحلات في العالم العربي والعالم الخارجي، فكان أن اطلعوا على عوالم جديدة بما تحويه من ألوان الثقافات المختلفة. من ذلك الأسماء التي يسمعونها أثناء ترحالهم فيستحسنونها، ومن ثم تجد طريقها إلى الاستخدام في التسمية عندهم.

٦ - الألقاب

اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، وقد كان التلقيب شائعًا في بيئات الجزيرة العربية، وهو من وسائل التمييز بين الأسماء المتشابحة؛ غير أنّ اللقب قد يُسوهم باختلاف فروع الأسرة الواحدة، مثال ذلك أن أحد فروع عائلة الطريّف لُقبوا بالمحيلان، لأنهم أبناء رجل لُقب بمحيلان، وقد عاد أبناء هذا الرجل في القصيم

خيرالدين الزركلي، الوحيز في سيرة الملك عبدالعزيز (بيروت: دار القلم، ١٩٧١م)،ص ١٧١.

إلى التسمي باسم الأسرة الكبيرة (الطريّف)، وبقي إخوهم في الكويت يتسمون باسم (المحيلان)؛ لأن الاسم في الكويت لا يحمل معه علته الأولى، فهو هناك مثل أي اسم آخر؛ إذ (محيلان) يصلح أن يُتسمّى به دون حرج.

### ثالثًا:تغير الأسماء وتعديلها

هناك جملة من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى تغيير اسمه أو تعديله، ولعلّ من أهم هذه الأسباب ما يأتي:

١-كون الاسم من الأسماء التي بدأ المحتمع يستهجنها، كأن يكون اسمًا مغرقًا في البداوة وله دلالة بالغة الغلطة والقسوة، أو يكون اسم دابة كريهة، مثل: حنش، جحش.

٢- أن يكون الاسم مثيرًا للحرج، بما له من دلالة اجتماعية أو دلالة لغوية محلية غير مرغوبة، مثال ذلك طفل اسمه (رفيق)، وكلمة رفيق مما ينادى بما العمال الباكستانيون والهنود في المملكة العربية السعودية، فلما كبر الطفل ودخل المدرسة صار موضع سخرية زملائه؛ إذ ينادونه باسمه كأنه باكستاني أو هندي فكان هذا يؤذيه حتى ألح على والده فغير اسمه.

٣-كون الاسم لقبًا وليس اسمًا أصليًا ولكن عُرفت العائلة به؛ فنجد أن أبناء هذه العائلة وفروعها يعدلون إلى اسمهم الأصلي، ومن ذلك عائلة (البُصُر)، وهو لقب للجد، وعرفت العائلة به، واستخدم في الوثائق الرسمية؛ ولكن بعض أفراد العائلة صححوا اسم العائلة بالعدول عنه إلى اسم العائلة الكبيرة الين ينتسبون إليها. ومثله عائلة (الطعيسي) غيّر بعض أفرادها الاسم العائلي

باستخدام اسم العائلة الكبيرة التي ينتسب حدّهم إليها، وهو (الفايز). وكذلك عاد (الصغيّري) إلى اسم العائلة الكبيرة (الشبل).

والعودة إلى اسم العائلة هي عودة إلى كيان أكبر وأوسع وأوجــه مــن الناحية الاجتماعية.

3-كون الاسم علمًا غلب على جد العائلة كأن يكون اسمًا تمليحيًا، ولكنه حل محلّ الاسم الأصلي، مثل عائلة (العُبدون)، أحد فروع عائلة الشمسان، اسم الجد (عبدالله) أطلق عليه الاسم تمليحًا، ثم غلب عليه وتسمت به الأسرة حتى غيّر أفرادها الاسم إلى اسم العائلة الكبيرة (الشمسان). ومثل ذلك عائلة (السعيدان)، فسعيدان اسم تمليح لجدهم (سعد) وغلب الاسم التمليحي عليه، وتسمت به الأسرة، ولكن بعض أفراد هذه الأسرة غيّر الاسم إلى اسم العائلة التي ينتسب إليها الجد (سعد) وهي عائلة (اللذيذ)، وبقي بعض أبناء الأسرة على التسمية الأولى (السعيدان).

٥-كون الاسم فرعًا لا أصلاً، مثل أسرة (الرشيد) التي هي فرع من عائلة (الشمسان)،عرفت به العائلة حين كان الاسم الثلاثي هو السائد في الاستخدام، غير أنّ أفراد الأسرة عدلوا إلى اسم العائلة الكبيرة، وصار (رُشَيد) هو الاسلالات، يليه اسم العائلة (الشمسان)، ويستبعد اسم (رُشَيد) من سلسلة أسماء أحفاد ابنه، مثل: (خالد بن محمد بن سليمان الشمسان)، ثم ابنه من بعده (محمد بن حالد بن محمد الشمسان)، عمد السلمان الشمسان)؛ أما اسم الأسرة الكبيرة فبقى متكررًا.

7-كون الاسم قد حدث فيه تحريف أو تصحيف أثناء تدوينه، فاسم مثل (بخيت) قد يتحول خطأ إلى (بحيب)، وهذا ما حدث لاسم أحد طلاب جامعة الملك سعود، فهو في سجلات التسجيل يكتب خطأ (بحيب)، وكتب اسما الطالبة (قِرْناسة) في سجلات المدرسة هكذا: (قِرْناصة). ويسرد التصحيف والتحريف في بعض الأسماء إلى أسباب مختلفة، منها رداءة الخط وتداخل مواقع النقط، ومنها طريقة نطق الاسم، ومنها سبق صورة لفظية مألوفة؛ إلى ذهن الكاتب تختلف بعض الاختلاف عن الصورة الصحيحة للاسم. فحين كان الكاتب من غير الجزيرة غلب على ذهنه الاسم (بحيب) بدل (بخيت)، وهذا ما يحدث لاسم مشهور في الجزيرة العربية وهو (وَسْميّة)، فحين يكتبه المصريون قد يكتبونه (رسمية) بالراء؛ لأن هذا الاسم مألوف لديهم، أو (سُميّة)، بدون واو. وهذا أيضًا ما يحدث لاسم عائلة مثل: (الرشيد) فقد يكتبه المصريون منسوبًا: وهذا أيضًا ما يحدث لاسم المنسوب إلى مدينة (رشيد) مألوف عندهم.

٧-كون الاسم أجنبيًا عن الوسط العربي، مثل اسم (لورنس)، جاء في صحيفة الجزيرة الإعلان التالي: «تقدم لإدارة الأحوال المدنية في ثادق المواطن لورنس محمد فهيد آل سعد القحطاني بطلب تعديل اسمه الأول من لورنس إلى محمد، بحيث يكون الاسم بعد التعديل محمد بن محمد بن فهيد آل سعد القحطاني، وذلك في حفيظة نفوسه رقم ١٠٢٨٨ في ١٠٢٨٨ هـ سحل ثادق، فمن له معارضة التقدم لأحوال ثادق خلال شهر من تاريخه» ٢.

· قرناسة مؤنث قرناس وهو مدرب الطيور الجارحة على الصيد.

<sup>·</sup> صحيفة الجزيرة، ع٣٣١، الإثنين، ٧رمضان ١٤٠٧هـــ/٤مايو ١٩٨٧م، ص١٨.

# الفصل الرابع الظواهر الصوتية

#### أ- المماثلة

متى تجاوزت الأصوات ذات المخرج الواحد أو المتقاربة مخرجًا، فإلها قد تنمائل تماثل تماثل تامًّا أو ناقصًا حسب طبيعة هذه الأصوات، وذلك لدفع ما يجده اللسان من عَنَت عند نطق أصوات متقاربة. ومن أمثلة ما يقع فيه التماثل من الأسماء الاسم: سلطان.

### سلطان- (بالمماثلة) صلطان

السين والطاء من مخرجين متجاورين؛ ولكن الطاء مطبقة أي أن مؤخرة اللسان ترتفع عند النطق بها، وهذا التهيؤ للارتفاع من اللسان أثر على السين فاكتسبت صفة الإطباق، والسين إذا اكتسبت هذه الصفة سمعت صادًا، وليس بين السين والصاد فرق إلا في هذه الصفة (الإطباق)، أي أن الصاد سين مطبقة، ويمكن أن نبين هذا التغير في الجدول التالي:

| اتجاه التغير 🗲          |   |   |   |  |
|-------------------------|---|---|---|--|
| غير مطبق مطبق مطبق مطبق |   |   |   |  |
| ط                       | ص | ط | س |  |

وهذا رسم إيضاحي للفرق بين وضعي السين والصاد في الفم':



ومثل ذلك يمكن أن يقال عن الأسماء المبينة في الجدول التالي:

| الرسم الإملائي | نطقه المحلي | الاسم  | الرسم الإملائي | نطقه المحلي | الاسم |
|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|-------|
| سلطان/صلطان    | صِلطان      | سلطان  | ساطي/ صاطي     | صاطي        | سكاطي |
| سلطانة/صلطانة  | صِلطانة     | سلطانة | سخي/ صخي       | صَخي        | سَخي  |
| سَميد ع اصميدع | صُميدع      | سُميدع | سخيف/ صخيف     | صخيف        | سخيف  |
| سيقل/صيقل      | صيقل        | سيقل   | سطام/ صطام     | صطّام       | سطّام |
| مسلط/مصلط      | مصلط        | مسلّط  | سلاط /صلاط     | صلاًط       | سلاًط |

وهذا التغير ليس جديدًا في الجزيرة العربية بل قديم، قال سيبويه عن هذه السين: «تقلبها القاف إذا كانت بعدها في كلمة واحدة، وذلك نحــو صُــقْت

ا منصور بن محمد الغامدي، الصوتيات العربية، ط١ (الرياض: مكتبة التوبة، ٢٠٠١م)، ص ٥٨.

وصَبَقْتُ. وذلك أنها من أقصى اللسان، فلم تنحدر انحدار الكساف إلى الفسم، وتصعّدت إلى ما فوقها من الحنك الأعلى... فلما كانت كذلك أبدلوا من موضع السين أشبه الحروف بالقاف، ليكون العمل من وجه واحد، وهي الصاد؛ لأن الصاد تصعد إلى الحنك الأعلى للإطباق، فشبهوا هذا بإبدالهم الطاء في مصطبر والدال في مزدجر، ولم يبالوا ما بين السين والقاف من الحواجز؛ وذلك لألها قلبتها على بعد المخرجين، فكما لم يبالوا بعد المخرجين لم يبالوا ما بينهما من الحروف إذا كانت تقوى عليها والخرجان متفاوتان» . وقال الجــوهري في مادة [ص/د/غ]: «قال قطرب محمد بن المستنير: إن قومًا من بني تميم يقال لهم بُلَعنبر يقلبون السين صادًا عند أربعة أحرف: عند الطاء، والقساف، والغسين، والخاء إذا كنّ بعد السين؛ ولا تبالي أثانية أم ثالثة أم رابعة بعد أن تكون بعدها. يقولون: سراط وصراط، وبسطة وبصطة، وسيقل وصيقل، وسرقت وصرقت، ومسغبة ومصغبة، ومسدغة ومصدغة، وسخّر لكم وصخّر لكم ، والســخب والصخب، ٢. وليست هذه الظاهرة خاصة بمن ذكر قطرب بل نسبت إلى غيرهم من القبائل. .

ومن المماثلة قلب النون الساكنة ميما إذا جاء بعدها الباء:

جنبي 🗲 جمبي

<sup>ُ</sup> أبوبشر عمرو بن قنير سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: الهيئة المصــرية العامـــة للكتـــاب، ١٩٦٦م)، ٤: ٤٧٩–٤٨٠.

<sup>ً</sup> الجوهري، الصحاح، ٤: ١٣٢٣.

<sup>ُ</sup> صالحة راشد آل غنيم، اللهجات في كتاب سيبويه: أصواتًا وبنية، ط١(مكة المكرمة: جامعة أم القسرى، ١٩٨٥م)، ص٢٤٣٨.

فالباء الشفوية حوّلت الصوت الخيشومي إلى نظيره الشفوي، وهو المسيم التي تجمع بين صفتي الشفوية والخيشومية، وبمعنى آخر ماثلت النسون البساء في مخرجها وهو الشفتان.

والأسماء التي يجري فيها هذا اللون من التغير الصوتي وجدنا الاسم الواحد منها يرسم برسمين أحدهما وافق فيه الرسم اللفظ، وأحدهما بقي رسمه حسب أصل المادة.

ومن المماثلة أيضًا مماثلة اللام الشمسية للأصوات بعدها، وهي الأصوات القريبة منها مخرجًا. ومعلوم أن هذا قانون لغوي عام، وأنه لا يتمثل في الرسم، وإنما في الصوت فقط. ومع هذا، فقد وجدت بعض الأسماء نوعًا من التدوين الذي حالف هذه القاعدة الإملائية، حيث طابق الرسم الصوت، فظهرت لنبعض الأسماء برسمين، الرسم الذي وافق القاعدة الإملائية المعروفة ورسم حالف القاعدة ووافق الصوت، من هذه الأسماء: (الدانة) ؛ نجد لها رسمًا هو (الدانة)، و(الرويلي)؛ له رسم آخر هو (ارويلي).

#### ب- الخلط بين الضاد والظاء

الخلط بين هذين الصوتين نطقًا ورسمًا قديم، أحسه علماء العربية إحساسًا دفعهم إلى تأليف الكتب والمنظومات التي تعلم الناس وتجنبهم هذا الخلط، فقلم بدأ التأليف في بيان الفرق بينهما منذ أواخر القرن الثالث الهجري'.

وربما يعود هذا الخلط إلى التداخل القديم بين اللهجات العربية؛ ذلك أن (الضاد) في لهجة تميم تقابل (الظاء) في بعض الألفاظ في لهجات أخرى، فقد وردت: اغتاظ واغتاض، بالظاء لغة الحجاز، وبالضاد لغة تميم، ومن ذلك قول أهل الحجاز وطيّئ: فاظت نفسه، وأما قُضاعة وتميم وقيس فيقولون: فاضت نفسه.

ونحن نلمح آثار هذا الخلط في نطق الأسماء التي تتضمن الضاد؛ إذ تنطق ظاء على الدوام، وانعكاس هذا الخلط على الرسم، حيث وجدنا بعض الأسماء له رسمان، أحدهما بالضاد والآخر بالظاء، ومن أمثلة ذلك الأسماء في هذا الجدول:

| رسمه بظاء | الاسم بضاد | رسمه بظاء | الاسم بضاد |
|-----------|------------|-----------|------------|
| عواظه     | عواضه      | تاظي      | تاضي       |
| عوظه      | عوضه       | خظران     | خضران      |
| عيظه      | عيضه       | ظاحي      | ضاحي       |
| غاظي      | غاضي       | ظبيب      | ضبيب       |
| معيظ      | معيض       | ظفيدع     | ضفيدع      |
| موظي      | موضي       | ظيف الله  | ضيف الله   |
| عواظه     | عواضه      | عايظ      | عايض       |

غَالَبُ فَاصْلَ المُطلِي، لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة (بغداد: وزارة الثقافة والفنون، ١٩٧٨م) ص٤ ٩-٩٥.

| سم بالضاد: | قد رس | بالظاء | رسمه | يحب | ما | ونجد |
|------------|-------|--------|------|-----|----|------|
|------------|-------|--------|------|-----|----|------|

| رسمه بالضاد | الاسم بالظاء | رسمه بالضاد | الاسم بالظاء |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| حفيضة       | حفيظة        | حضاض        | حظاظ         |
| حنيضل       | حنيظل        | حضيض        | حظيظ         |
| حويفض       | حويفظ        | حضيه        | حظیه         |
| محيفض       | محيفظ        | ضافر        | ظافر         |
| مغيض        | مغيظ         | ضبية        | ظبية         |
| مغيضه       | مغيظه        | ضويهر       | ظويهر        |
|             |              | حفيض        | حفيظ         |

# ج- إبدال الألف هاءً

عقد ابن حيني في كتابه (سر صناعة الإعراب) بابًا لهذا الإبدال ذهب فيه إلى أن الألف قد تبدل منها الهاء في مثل: (هُنه) أي: هنا، و( أنّه) أي: (أنا) المحدثون لا يقرون مثل هذا التفسير، فهم لا يرون الألف تتحول إلى (هاء)، وإنما الذي يسمع هو امتداد صوتي (هاء سكّت). أما الألف فقد قصرت لا

اً أبوالفتح عثمان بن حني، سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي، ط1 (دمشق: دار القلم، ١٩٨٥م)، ٢: ٥٥٥٠ أ إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ط٥ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٥م)، ص٢٣٢.

(اسمَه)، ومثله هذه الأسماء التي يضمها الجدول التالي:

| رسمه بالهاء | رسمه بالألف المقصورة | الاسم |
|-------------|----------------------|-------|
| خضره        | خضرا                 | خضراء |
| حسنه ۱      | حسنا                 | حسناء |
| شرعه        | شرعا                 | شرعاء |
| وضحه        | وضحا                 | وضحاء |
| سلمه        | سلمى                 | سلمى  |
| صبحه        | صبحا                 | صبحاء |
| عفره        | عفرا                 | عفراء |
| غزوه        | غزوى                 | غزوی  |
| فدوه        | فدوى                 | فدوى  |

#### د- إبدال الهاء ألفًا

هذه الظاهرة عكس الظاهرة السابقة؛ إذا نجدها في الأسماء المؤنشة الستى نتهي بتاء التأنيث. وتاء التأنيث تسمع في العربية عند الوقف هاءً، غير أن بعض اللهجات تغير هذه الهاء إلى ألف. واختلف القدماء في تفسير هذه التغيرات، إذ

إهر مطابق في رسمه للاسم (غزوة) مفرد غزوات.

قد يكون هذا الاسم مؤنث الاسم حسن، أي حسنة.

يعتمد رأي القدماء على فكرة الإبدال، وإن لم يكن لهذا سند صوتي متين، وذهب بعض المحدثين إلى أن التاء تحذف، وأن ما يتخلف بعد حذفها صُويت أو خفقة صوتية يتوهمها السامع هاء، على أن بعض اللهجات تشبع هذا الصويت حتى يكون كالألف. ويؤيد هذا اللون من النطق بعض صور رسم الأسماء ونضرب لذلك مثالاً الجدول التالي:

| رسم بألف | رسم بماء | الاسم |
|----------|----------|-------|
| رابحا    | رابحه    | رابحة |
| رندا     | رنده     | رندة  |
| رسم بألف | رسم بماء | الاسم |
| فاديا    | فاديه    | فادية |
| قماشي    | قماشه    | قماشة |
| مروی     | مروه     | مروة  |
| نورا     | نوره     | نورة  |
| ناديا    | ناديه    | نادية |
| هديّا    | هديّه    | هديّة |
| هيلا     | هیله     | هيلة  |

| رسم بألف | رسم بهاء | الاسم |
|----------|----------|-------|
| دانا     | دانه     | دانة  |
| ديما     | دیمه     | ديمة  |
| رسم بألف | رسم بهاء | الاسم |
| ريما     | ريمه     | ريمة  |
| زهرا     | زهره     | زهرة  |
| صبيحا    | صبيحه    | صبيحة |
| ضحيّا    | ضحيّه    | ضحيّة |
| عزّا     | عزّه     | عزّة  |
| عائشا    | عائشه    | عائشة |
| عيشا     | عيشه     | عيشة  |

ا داود عبده، أبحاث في اللغة العربية (بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٧٣م)، ص١٤٢: ح٢. ودراسات في علم أصوات العربية (الكويت: مؤسسة الصباح،د.ت.)، ص٦٧: ح٢٩. حواد محمد الدخيّل، الوقف في كتاب سميبويه، رسالة ماجستير، حامعة الملك سعود، الرياض، ١٤١٠ه، ص١٠٣.

إن وجود رسمين لعلامة التأنيث يدل على أن هناك تنوعًا لهجيا يمثله المختلاف الرسم، ويدل من جهة أخرى على أن الرسم قد يأتي موافقًا النطق الفصيح لا النطق المحليّ اللهجي. وثُمَّ احتمال، لا يمكن إغفاله، هو أن الرسم بالألف بدلاً من الهاء قد يكون إسقاطًا لهجيًّا من خارج المنطقة التي يستخدم فيها هذا الاسم، وأنّ الذين يتولون تسجيل الأسماء في المدارس والجامعات إنما يكتبون الأسماء في بعض الأحيان حسب النطق الذي ألفوه، وخاصة حين يكون الرسم لاسم من منطقة كمنطقة نجد نعرف أن الاسم المؤنث فيها لا تتحول الهاء فيه إلى ألف مثل الاسم (قماشة) ؛ إذ نميل إلى أن كتاباته بالألف خطأ كاتب.

#### ه- تغير القاف

١)إبدالها إلى حيم

قد تبدل القاف في حوطة بني تميم والمنطقة الشرقية وماجاورها من دول الخليج إلى الجيم وظهر هذا جليًّا في الأسماء، ونمثل لها بهذه الأسماء: حابل أي : قابل، حاسم أي: قاسم، عجيل أي : عقيل، الشايجي أي : الشايقي. وهذا النطق تميمي يسمع إلى اليوم في حوطة بني تميم، فهم يقولون: حد بيع، أي: قد بيع ، عجيد، أي: عقيد، حليب، أي: قليب، شجة، أي: شقة .

<sup>&#</sup>x27; انظر أمثلة أخرى: محمد الباتل الحربي، دراسة في اللغة المحكية في حوطة بني تميم، رسالة ماحستير، حامعة الملك سعود، ٩٧٩ م، ص٥٣.

٨٨ فروز دُر من الإي هيم المشيرياة

٢)إبدالها القاف إلى صوت مركب (دز)

ينطق الاسم المشتمل على القاف في بعض اللهجات السعودية إلى الصوت المركب (دز) ، وذلك ما يمكن أن يطلق عليه مصطلح (الدزدزة) مثل:

مقبل← مِدْزبِل مقرن←مِدْزرِن قرناس←دزرْناس

وليست كل قاف تتحول هذا التحول. وقد أخذ هذا التحول في الستغير بسبب التعليم واختلاط اللهجات والإعلام. فصار التغير نحو قاف طبقية مجهورة، وهي ما تماثل في نطقها (الجيم السامية) أ. وهذه الجيم صوت طبقي مجهور يسمع إلى يومنا هذا في اليمن وعُمان، وقد رحل الصوت إلى مصر مع القبائل اليمنية أيام الفتوح الإسلامية، وهو مايسمى بالجيم القاهرية) أ. ويدل على رسم هذه القاف. وكذا الجيم السامية. عند الكتابة برسم الكاف الفارسية وهكذا:

مقبل← مسگبل مقرن← مسگرن قرناس←گرناس

الشمسان، حوانب من الاستخدام الوظيفي للغة، ص٣٨. رمضان عبدالتواب، التطور اللغوي وقوانينه، مجلة كلية اللغة
 العربية، الرياض: حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع٥(٩٧٥م)، ص١١١.

كمال محمد بشر، علم اللغة العام (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٣م)، ٢: ١١٠.

۲ م.ن.، ۲: ۲۲۱–۲۷۷.

# و- إبدال الجيم شيئًا مجهورة

مثال ذلك نطق الاسم (جوّال) الذي رسم بخط الخطاط في الصحيفة وقد جعل تحت الجيم ثلاث نقط (جوال)'.

الجيم تنطق في شمال الحجاز شينًا بجهورة، وقد رحلت هذه الظاهرة مسع القبائل التي رحلت إلى الشام فكانت الجيم التي تسمع اليوم في الشام كما تسمع اليوم في الحجاز، وقد ذكرها سيبويه في قوله: «والجيم أيضًا قد قربت من الشين من ذلك قولهم في الأحدر الأشدر» . وسيبويه قد تنبّه إلى أنها ليست شيئًا خالصة، ولذلك قال: «وإنما حملهم على ذلك أنها من موضع حرف قد قسرب من الزاي، كما قلبوا النون ميمًا مع الياء إذا كانت الياء في موضع حرف تقلب النون معه ميمًا، وذلك الميم. يعني إذا أدغمت النون في الميم وقد قربوها منها في افتعلوا، حين قالوا احدمعوا أي احتمعوا، واحدزءوا، يريد احتزءوا، لما قرقسا منها في الدال وكان حرفًا بجهورًا، قربها منها في افتعل لتبدل الدال مكان التاء، وليكون العمل من وجه واحد. ولا يجوز أن يجعلها زايًا خالصة ولا الشين، لأنهما ليسا من مخرجهما» .

<sup>&#</sup>x27; صحيفة الرياض، ع٤٣٨، الأربعاء ١١/١١/١١ هـ، ١٩٩٤/٤/٢٧.

<sup>&</sup>quot;سيبويه، الكتاب، ٤: ٩٧٩.

۳ م.س.، ص.ن.

#### ز- تغير الذال

١)إبدالها دالا

تقلب الذال في بعض اللهجات العربية، ومنها لهجة المدن الحجازية مكــة والطائف وجدة والمدينة، وقد تأثرت بذلك كتابة بعض الأسماء، نجــد منــها: ذيبان -

٢)إبدالها ضادًا

النظير المطبق للدال في النطق المعاصر هو الضاد المسموعة من المحدثين، ولذلك نجدها في الاسم (مذحر) قد نطقت عند بعضهم بالضاد (مضخر)، والعلة في ذلك أن الحاء صوت طبقي أثر على نطق الذال، كان المتوقع أن ينطق بالنظير المطبق له وهو [مظخر]. ولعله نطق بهذا، ولكن الحلط في النطق والرسم بين الظاء والضاد هو الذي جعلهم يكتبون الاسم هذه الكتابة، وهمي كتابة نادرة. ولعل تأخر الحاء واستعلائها أثر في تأخر المخرج.

### ح- قلب الثاء فاء

من الأسماء التي جاءت ممثلة لهذه الظاهرة الاسم (فلاّج) لطفــل ولــد في زمن نزلت فيه الثلوج كثيرة: (ثلاج كلاج)، فالبيئة التي ولد فيها الطفل تقلب فيها الثاء فاء في بعض الكلمات، وقد سمعت بعض الناس في القصيم يطلقــون كلمة ( فلاجة) على ( ثلاجة). ويرجع هذا إلى قرب المخرج بين الصوتين فالثاء أسنانية، والفاء أسنانية شفوية، مع ألهما مهموسان. وقلب الثاء فاء مسموع في

بعض لهجات المنطقة الشرقية (في القطيف) إذ يقولون: فلافة أي ثلاثة، فلف أي ثلث.

وهذه لغة قديمة نسبت إلى قبيلة تميم، قال ابن جني: «ومن ذلك قراءة ابن مسعود: ﴿من كل حدث ينسلون﴾ [٩٦-الأنبياء]. قال أبو الفتح: هو القــبر بلغة أهل الحجاز، والجدف بالفاء لبني تميم. وقالوا: أحدثت له جدثًا، و لم يقولوا : أحدفت، فهذا يريك أن الفاء في (حدف) بدل من الثاء في حدث» .

#### ط- قضايا الهمزة

#### ۱)تسهیلها

قال سيبويه في معرض حديثه عن الهمزة: «وإذا كانت الهمازة ساكنة وقبلها فتحة فأردت أن تخفف أبدلت مكانها ألفًا، وذلك قولك في رأس، وبأس، وقرأت: راس، وباس، وقرات. وإن كان ما قبلها مضمومًا فأردت أن تخفف أبدلت مكانها واوًا، وذلك قولك في الجؤنة، والبؤس، والمؤمن: الجونة، والبوس، والمومن. وإن كان ما قبلها مكسورًا أبدلت مكانها ياءً، كما أبدلت مكانها واوًا إذا كان ما قبلها مضمومًا؛ وألفًا إذا كان ما قبلها مفتوحًا وذلك الذئب، والمئرة: الذيب والميرة، فإنما تبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنه ليس شيء أقرب منه، ولا أولى به منه، ".

<sup>&#</sup>x27; أبوالفتح عثمان بن حني، المحتسب، تحقيق على النجدي ناصف وآخرين (القاهرة: المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٩٦٦م)، ٢: ٦٦. وانظر أمثلة أخرى عند: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزحاجي، الإبدال والمعاقبة زالنظائر، تحقيق: عزالدين التنوخي (دمشق: المجمع العلمي، ١٩٦٢م)، ص٨٦.

سيبويه، الكتاب، ٣: ٥٤٤-٥٤٥.

وإن يكن تسهيل الهمزة - أي تخفيفها - لهجة للقبائل الحجازية مثل هذيل، فإن الظاهرة انتشرت على مستوى اللهجات العربية في الوقــت الحاضــر في الجزيرة العربية وفي غيرها من الأقطار العربية. ونجد ما يصدق هــذا الانتشــار الذي ذكرناه من الأسماء التي تسهل منها الهمزة، مثال ذلك ما يتضمنه الجدول التالي:

| أصله الفصيح | الرسم المحلي للاسم | أصله الفصيح | الرسم المحلي للاسم |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| بطيء        | بطي                | بادئ        | بادي               |
| جر يء       | جري                | بدّاء       | بدّاي              |
| ذِئبان      | ذِيبان             | ذائب        | ذايب               |
| طُوارئ      | طُواري             | الذؤيب      | الذويب             |
| ناشِئ       | ناشِي              | ذئاب        | ذياب               |
| مُهنّأ      | مُهنّا             | ذئب         | ذیب                |

ومن القواعد المقررة في العربية أن عين الأجوف تقلب همزة في بناء اسم الفاعل منه على (فاعل)، قال سيبويه: «اعلم أن فاعلا منها مهموز العين. وذلك ألهم يكرهون أن يجيء على الأصل بحيء ما لا يعتل فَعَلَ منه، ولم يصلوا إلى الإسكان مع الألف، وكرهوا الإسكان والحذف فيه فيلتبس بغيره، فهمزوا هذه الواو والياء؛ إذ كانتا معتلتين، وكانتا بعد الألفات. كما أبدلوا الهمزة من ياء

قضاء وسقاء، حيث كانتا معتلتين، وكانتا بعد الألف. وذلك قولهم: حـــائف وبائع».

أما الأعلام التي على هذا البناء في الوقت الحاضر، فلا تكون العين منها مهموزة؛ والسبب أن الهمزة قد سهلت على نحو ما سهلت الهمـزة السـابقة، ولذلك جعل في موضع الهمزة الياء لانكسار الهمزة بغض الطرف عسن أصل الهمزة؛ يستوي في ذلك الواو والياء. أما رسم الأسماء، فإنا نجد طائفة كبيرة منها كتبت على طريقتين؛ إحداهما تمثل النطق المحلى اللهجى المجمع عليه في الجزيرة العربية، وربما في غيرها من الأقطار العربية. على أن النطق الفصيح المهموز، وإن يكن غير مسموح في الأسماء القديمة التي كانت متداولة في المحتمع قبل النهضة التعليمية؛ فإنه التزم في نطق هذه الأسماء الحديثة التي استمدت من المستوى الفصيح ومثلت استلهامًا للتراث العربي الفصيح. ويتبين الفرق بين الاستخدامين من الموازنة بين الاسمين: (فائز) ، و( وائل). فالأول قد يكتب بالهمزة أو بالياء لكن نطقه المتداول بالياء لأنه اسم قديم في الاستخدام اللهجي، بخلاف وائـــل الذي لا ينطق بالياء بل بالهمزة؛ لأنه وإن يكن عربيًّا قديمًا، فإنه لم يستخدم في اللهجات بل انحدر من المستوى الفصيح فحافظ على صفته.

والاسم إذا كان مرسومًا بالهمزة، فهو يحتمل أن يكون مهموزًا في اللفظ، كما يحتمل أن يكون غير مهموز، والفيصل ما ذكرناه من ظروف استخدام الاسم. أما الاسم الذي نجده يرسم بالياء، فهذا يقطع بأنه ينطق بالياء، ولا يدفع هذا أن يكون مما ينطق بالهمزة أيضًا، نظرًا لملابسات التسمية

الكتاب، ٤: ٣٤٨.

التي قد تؤثر على شكل الاسم، ونلمس هذا في الاسم (رائد)، فهدو اسم حديث يفترض أنّه منحدر من المستوى الفصيح، ولكنّا نجده يرسم بالهمزة والياء وهذا دليل على أنه ينطق به على طريقتين بالهمز وبالتسهيل. ونذكر في جدول الآتي أمثلة لظاهرة تسهيل الهمزة في الأسماء التي على بناء (فاعل).

| الرسم بياء | الرسم بممزة |
|------------|-------------|
| عايشة      | عائشة       |
| عايض       | عائض        |
| عايق       | عائق        |
| عايل       | عائل        |
| فايح       | فائح        |
| فايز       | فائز        |
| فايزة      | فائزة       |
| فايع       | فائع        |
| قايد       | قائد        |
| نایف       | نائف        |
| نايلة      | نائلة       |

| الرسم بياء | الرسم بحمزة |
|------------|-------------|
| باين       | بائن        |
| جايز       | جائز        |
| ذایب       | ذائب        |
| رايد       | رائد        |
| ساير       | سائر        |
| شايز       | شائز        |
| شايع       | شائع        |
| صايل       | صائل        |
| ضایف       | ضائف        |
| طايع       | طائع        |
| عايدة      | عائدة       |

ونجد من الأسماء ما خففت الهمزة منه، ولذلك له رسمان، أحدهما يمشل الشكل الفصيح غير المستخدم، وآخر بدون همزة يمثل النطق اللهجي، من ذلك

(لؤلؤة) بهذا الرسم، والرسم الآخر (لولوه)، وكذلك (اللؤلؤ) نحـــده يرســـم حسب اللهجة (اللولو).

#### ۲)حذفها

قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها. وذلك قولك: مَنَ بوك، ومَنُ مُك، وكَم بِلُك، إذا أردت أن تخفف الهمزة في الأب والأم والإبل. ومثل ذلك قولك: ألَحْمَر؛ إذا أردت أن تخفف ألف الأحمر. ومثله قولك في المرأة: المَرَة، والكمأة: الكَمة. وقد قالوا: الكماة والمراة ومثله قليل» .

وهذه الظاهرة التي تكلم عنها سيبويه ما تزال حية نشهدها في الأسماء، فلدينا من الأسماء ما حذفت منه الهمزة لفظًا على سبيل التخفيف، ولكن الرسم قد يحتفظ بالهمزة، وقد يكتفى بصورتها وهي الألف. وفي جدول التالي مجموعة من الأسماء التي جاءت ممثلة للظاهرة.

| الأصل     | رسم الاسم المستخدم | الأصل     | رسم الاسم المستخدم |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| الأَسْوَد | الأَسْوَد          | الأحمد    | الأحْمَد           |
| الإسيَعِر | الإسيَعِر          | الأذكم    | الاَدْلَم          |
| الإشيقر   | الإشيقر            | الأذهم    | الأدْهَم           |
| الأطرش    | الاَطْرَش          | الأدوَح   | الأَدْوَح          |
| الأطرَم   | الأطرَم            | الأُزْرَق | الاَزْرَق          |
| الأمعط    | الأمعط             | الأسحَم   | الأسخم             |
| الاَنْوَر | الأنور             | الأستر    | الأستر             |

سيبويه، الكتاب، ٣: ٥٤٥.

وقد تحذف الهمزة لفظًا وخطًا كما في الاسم (أبا بطين) ، إذا أدخلت عليه (أل) التعريف (البابطين)، وكذلك الاسم (أحيمد) إذ جعلته مركبًا إضافيًّا صدره (أبو) فتقول (أبو حَيمد).

والمستمع إلى لهجاتنا يجد أن بعض اللهجات في الجزيرة العربية تبدأ بالساكن خلافًا لما هو مشهور في قواعد العربية من امتناع البدء بالساكن، من أجل ذلك نجدهم ينطقون الأسماء مثل: (مُحَمَّد) كم مُحَمَّد. بل إلهم قد يحذفون الهمزة من أول الاسم طلبًا للخفَّة إن أفضى هذا إلى البدء بالساكن، مثل ذلك نطقهم الأسماء: (إبراهيم، إسماعيل) هكذا: (براهيم، سماعيل). وما يرزال هذا النطق شائعا في نجد. ولذلك نجد أسماء الأسر كتبت بدون همزة: (البراهيم، السماعيل، الدريس). أما في مناطق أخرى من الجزيرة مثل الحجاز، فهم يحركون الباء والسين الساكنتين من (براهيم) و(سماعيل) بالكسرة توصلاً إلى نطقها، ولو استمعت إلى شخصين أحدهما من نجد والآخر من عسير ينطقان نطقها، ولو استمعت إلى شخصين أحدهما من نجد والآخر من عسير ينطقان.

ومن يستمع إلى المعلقين الرياضيين أو مذيعي الإذاعة والتلفزيون يحسس مدى التغير الذي يصيب اسمًا ينتمي إلى بيئة جغرافية محددة. مثال ذلك اسما اللاعب الهلالي (صفوق)، فقد سمعت اسمه على لسان أحد المعلقين الرياضيين ينطق بفتح الصاد وتشديد الفاء (صَفّوق). وسمعته ينطق بضم الصاد والفاء بدون تشديد (صُفُوق). أما في نجد فينطق الاسم بتسكين الصاد (صُفُوق).

#### ٣) قلبها واوًا

ذكر ابن جني أن الواو تبدل من الهمزة تخفيفًا، مثل: هو يملك وحد عشر في أحد عشر، ويضرب وناة في أناة، وعلّل ذلك بأن الهمزة في الأصل واو الم ولكنّا نجد هذه الظاهرة في الأسماء وإن لم تكن الهمزة واوًا في الأصل، ولكنها مضمومة فلهذا الضم تبدل واوًا، ويبدو أن هذا الرسم يكون للأسماء في حالة توسطها أي كولها اسم أب أو حدّ، فإنْ كانت في البداية سبقت بهمزة وصل، مثل: (و ْ خَيطر ﴾ إو خاطر) ومن الأسماء التي أبدلت فيها الهمزة واوًا ما يضمه الجدول التالى.

| الأصل  | رسمه بواو | الأصل   | رسمه بواو |
|--------|-----------|---------|-----------|
| أخيطِر | وْخِيطِر  | أحَيسِن | وْحَيسِن  |
| أسيمر  | وسيمر     | أخيمر   | وعيمر     |
| أسيمير | وْسَيمير  | أخيضر   | وْخِيضِر  |
| أصيفر  | واصيفر    | أخيضير  | وخحاضِير  |
| أنيس   | ونيس      | أخيضير  | وْخيضِير  |

### ٤)إدغامها في الياء ثم التحفيف

الأسماء مثل ( بطي)، و(جري) هي في الأصل على البناء (فعَيل)، ولكنها مرت بمرحلتين، الأولى تحويل الهمزة التي هي لام الكلمة إلى ياء لإدغام الياءين،

ابن حنى، سر صناعة الإعراب، ٢: ٥٧٤٠

لأولأدكر وإيافيم النيميكاه

ثم حذفت إحدى الياءين بعد ذلك طلبًا لمزيد من التخفيف تخلصًا من المتماثلين، وهذا بيان التغير:

ونال الاسمان فوق هذا تغير حركة الفاء منه إذ حُوِّلت كســرة اتباعًـــا لحركة العين منه. وسترد لاحقًا معالجة لتخفيف الياء المشددة بحذف إحداهما.

### ي- قضايا الحركات

١)التغير في الحركات

يصور استخدام الأسماء الفرق بين المستويين الفصيح واللهجي، إذ نجد الحركات في بعض الأسماء نالها شيء من التغير، ولسنا نحصي ألوان التغير أو أمثلتها ولكنا نشير إلى بعضها:

- اتباع الفتحة أو الضمة الكسرة وهو من التماثل في الحركات:

مُخْلفَ ﴾ مَخْلف

تحولت فتحة الجيم إلى كسرة بسبب الكسرة الطويلة (ياء المد) ، وتحولت ضمة الميم إلى كسرة بسبب الكسرة .

• تحول الضمة إلى كسرة ممالة:

سُلطان← سلطان عُثمان ←عثمان

وهو ميل لهجي نحو الكسر'.

• حذف ضمة الحرف الأول في البناء (فُعُول):

جُرُوح ← جُرُوح حُمُود ← حُمُود سُعُود ← سُعُود عُبُود ← عَبُود

والهدف من هذا التسكين تقليل مقاطع الكلمة عند من يسيغون البدء بالساكن ويقدرون عليه، وسيرد مزيد من التفصيل لاحقًا.

وقد يتخلص من هذه الضمة في جنوب الجزيرة بتحويلها إلى حركة مخالفة وهي الفتحة:

ځمود←ځمود

إمالة الفتحة الأولى نحو الكسرة:

جَمَل ← جَمل gemal جَمَل

• القلب المكاني للحركة:

النظر في الميل إلى الكسر في لهجة تميم: ضاحي عبدالباقي، لغة تميم: دراسة تاريخية وصفية (القاهرة: بجمع اللغة العربية، ١٩٨٠م)، ١٩٨٢.

## دَهْمَش 🗲 دُهَمَش

والهدف من هذا القلب هو التوصل إلى سكون الصوت الأول على الرغم من مخالفة هذه للغة الفصيحة، ولكن من اللهجات ما يسيغ هـــذا الســـكون، ويقدر عليه، وهو يتيح للمتكلم التغيير المقطعي للاسم بما ييسر عليه النطق:

## دَهْ/مَش 🛨 دْهَ/مَش

ومعنى هذا أن الاسم نطق دون توقف بسبب زوال المقطع المقفل، وهذا يشير إلى كراهة المقاطع المقفلة داخل الاسم. على أن هذا التغير بدأ يأخذ طريقه إلى التفصيح.

### ٢) التسكين وإدخال همزة الوصل

هناك قاعدة صوتية مقررة في العربية، وهي أنه لا يجوز البدء بساكن ولا الوقوف على متحرك، فمتى اجتمع ساكنان فإنه يجري التخلص من اجتماعهما. وقد حرت بعض اللهجات على حذف حركة الأول مع بعض الأسماء مثل:

ومعنى هذا أن الاسم يبدأ بساكن واللهجات المحلية بعضها يستسيغ البدء بالساكن، ويجريه دون عناء، ولكن بعض اللهجات لا تستطيع ذلك؛ فتعتمد إلى الحتلاب همزة وصل مكسورة تدخلها على الاسم:

وهذه الهمزة لا تكتب في الغالب؛ غير ألها قد ظهرت في بعض أشكال كتابة الأسماء مما جعل للاسم رسمين، رسم بالهمزة، ورسم بدولها. ومن ذلك الأسماء المذكورة التالية:

| الاسم        | الاسم بلا | الاسم      | الاسم بلا | الاسم     | الاسم بلا |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>ب</u> مرة | همزة      | بممزة      | همزة      | بممزة     | همزة      |
| امْحَمَّد    | مُحَمَّد  | ٳڔ۫ۮۑڹۣ    | رْدىين    | ابداح     | بداح      |
| امناجَى      | مْناجَى   | اِرْحَيل   | رْحَيل    | اثرَيحيب  | ٿُر َحيب  |
| إمشاطر       | مشاطر     | اِرْزاح    | رْزاح     | حُبِيليص  | حُبِيليص  |
| إمْلَيح      | مْلِيح    | اِسْحَيم   | سْحَيم    | خْرِشية   | خْرِشية   |
| امُهاجر      | مُهاجر    | اسويد      | سْوَيِّد  | الحضيير   | خضير      |
| ائجود        | نْجود     | اشتيوي     | شُتِيوي   | ادْباس    | دْباس     |
| إنْهاية      | نْهاية    | اشْرَيّد   | شُرِیّد   | ادْبَيس   | ۮؠۘٛۑڛ    |
| اِنْوَيْر    | نویر      | افْطِيمة   | فْطِيمة   | ادْعَيج   | دْعَيج    |
| اهْدَيب      | ۿ۫ۮؘۑڹ    | الْفَيَّان | لْفَيَّان | ٳۮ۠ڶؾۜڶ   | دْلَيّل   |
| اهْلَيبان    | هْلَيبان  | إمبارك     | مبارك     | اِدْلِيم  | دْلِيم    |
| ٳۅ۫ڎؘۑۮ      | وْدَيد    | إمباركة    | مْباركة   | إذعار     | ذعار      |
| ٳۅ۠ڒؘؚيف     | وْزَيِف   | امْبِيريك  | مُبِيريك  | ٳۮ۬ۅؘؚۑب  | ۮ۫ۅؘؚۘۑٮ  |
| اوْقَيّان    | وْقَيّان  | امْبَيريكة | مْبَيريكة | اِرْحَمَة | رُّحَمَة  |

۱۰۲ فولُورُن لِيهِ مِع الشَّمِسَانَ

وقد يتوهم من لا خبرة له بهذه الطريقة اللهجية أن الاسم مزيد بهمزة القطع مثال ذلك ما جاء في (معجم أسماء العرب) فقد رسم على أنه (أبداح) وقيل عنه أنه على وزن (أفعال) .

٣- تحريك الساكن

وهذه ظاهرة لغوية قديمة وقف عندها علماء العربية القدماء، فكانست موضع اختلافهم فذهب البصريون إلى أنك أمام لغتين، إحداهما تسكّن العين والأخرى تفتح العين، ومن أمثلة ذلك: معز:معز، و شعر:شعر، و شمّع:شمَع، ونشر:نشر، وشبح: شبَح، وفصل الكوفيون فجعلوا ما ثانية حرف حلق قياسيًّا، فأمر تحريكه أو تسكينه للمستخدم، وأما ما ليس ثانية حرفًا حلقيًا فمقتصر فيه على السماع، وردّ ابن جني قول الكوفيين بأنه لا دليل عليه، وبأن حروف الحلق لا تحرك ساكنًا ولا تسكن متحركًا.

<sup>·</sup> معجم أسماء العرب، موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب، ط1 (مسقط: حامعة السلطان قــــابوس، ١٩٩١م)، ١:

<sup>&</sup>quot; نعيم علوية، بحوث لسانية، ط١ (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، ١٩٨٤م)، ١٨١– ١٩١.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> ابن جنی، المنصف، ۲: ۳۰۵.

أ ابن جني، المنصف، ٢: ٢٠٦

<sup>°</sup> ابن حنى، المنصف، ٢: ٢٠٦- ٢٠٧. وأبو العباس مجمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبدالخالق عضميمة (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٩٦٣م)، ١: ٢٠٠.

#### ٤ - مطل الحركة

توحي بعض رسوم الأسماء أن الحركة منها قد تعرضت للمطل، من ذلك الاسم (رنداء) الذي رسم (راندا) ، وتركيز النبر على المقطع الأول هو ما سبب هذا المطل، ومثله (رُبى) رسمت(روبى). ومن ذلك الاسم (رِهام) نجده قد رسم (ريهام). والاسم (رِحاب) كتب (ريحاب) والاسم (وِصال) كتب: (ويصال) وكتبت (مَرفت) بالمطل (ميرفت)، والاسم (لجين) كتب: (لوحين).

٥- تغير المركب الصوتي (ــُـو) وــُـي)

أ)تغيرهما إلى حركات ممالة

تغير المصوت (رَو) في لهجات الجزيرة العربية إلى الضمة الممالة نحو الألف [0] كما تظهر في نطق الكلمة الإنجليزية (go)، وهي حركة خلفية نصف ضيقة، وتغير الصوت (رَبِي) إلى الألف الممالة نحو الياء (٤) كما تظهر في الكلمة الإنجليزية care. ويستثنى من لهجات نجد لهجة الوشم التي أبقت على المصوتين دون تغيير، وأما إمالة الألف نحو الياء، فهي من خصائص لهجة سدير؟ ولكن هذه الأصوات لا يقابلها في الرسم الإملائي ما يميزها عن حالتها قبل التغير، ومن أمثلة هذا في الأسماء:

# ب)قلب المركب الصوتي (رَو) و (رَي) إلى ألف

إن من الظواهر اللغوية التي لا يخطئها المراقب للهجات البادية في شبه الجزيرة العربية ظاهرة تغيير الواو المسبوقة بفتحة، أو الياء المسبوقة بفتحة؛ إلى ألف. وتغيير الياء أكثر، فيقال في (عليكم) : علاكم، وفي (بَيْض) باض. ومن إنشادهم عند متح الماء من البئر قولهم:

يا مرحبا بشعالة كم درهمت من لالة

أي: شعيلة، وليلة.

وقد يكون التغيير بجعل الياء كالألف الممالة نحــو الياء لا أن تجعل ألفًــا خالصة، ومن الأسماء التي تمثل هذه الظاهرة، تلك المذكورة في هذا الجدول.

| ١     | <b>←</b>     | _و      | 1        | <b>→</b>        | ي                    |
|-------|--------------|---------|----------|-----------------|----------------------|
| عاجان | <b>←</b>     | عَوْجان | خراثان   | lacksquare      | حُرَيْثان            |
| عاضة  | <b>←</b>     | عَوْضة  | حداجان   | $\mathbf{\Psi}$ | حُدَيْجان            |
| ناضاء | +            | نَوْضاء | زان      | ullet           | زَيْن                |
| ناضا  | <del>(</del> | نَوْضا  | زانة     | $\downarrow$    | زَيْنة               |
|       |              |         | ومخاضر   | <b>4</b>        | ونخيضر               |
|       |              |         | مطامير   | lacksquare      | مُطَيْمير            |
|       |              |         | فناطيل   | lacksquare      | فُنَيْطيل            |
|       |              |         | اومخاطِر | lacksquare      | أوخيطر               |
|       |              |         | تراحيب   | <b>←</b>        | بُرِيْحيب<br>تريْحيب |
|       |              |         | النّارة  | +               | النّيْرة             |

ويذهب إبراهيم أنيس إلى أن هذه المصوتات مرت بمرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة الإمالة؛ إذا أميل (بُو) نحو الألف المفخمة فصار ينطق كما نطق (0) في الكلمة الإنجليزية (go)، ثم بألف أقل تفخيمًا مشل (a) كما في الكلمة (care). أما المصوت (بُو) فجعل ألفًا ممالة نحو الياء مثل (a) في كلمة الكلمة (care). ثم جعل ألفًا خالصة فيها شيء من التفخيم على نحو ما تحول المصوت الأول أ. ولكن الذي أميل إليه أن الواو والياء حذفتا وعوض عنهما بمطل الحركة:

ز  $\underline{\hspace{0.5cm}}$  ی ن  $\longrightarrow$  ز  $\underline{\hspace{0.5cm}}$  ن  $\longrightarrow$  ز  $\underline{\hspace{0.5cm}}$  ز ان

وأما (ماجود) – وهو علم- أي (مَوْجود) فليس خاصًا باللهجات البدوية؛ بل نسمعه من الحاضرة أيضًا.

#### ك- قضايا الحذف

١- تخفيف الياء المشددة بحذف إحدى الياءين

إن التخلص من المدغمين في آخر اللفظ، بخاصة، مظهر من مظاهر اللهجات المحلية التي تظهر واضحة في اللهجات النجدية، والسبب في ذلك هو أنّ النبر يقع على المقطع الأول من الكلمة، فيذهب هذا بالتضعيف في آخرها، مثال ذلك كلمة: (الفنّ) بالتشديد تصير في لهجة منطقة القصيم (الفنّ) بالتشديد تصير في لهجة منطقة القصيم (السّدّ) تصير (السّدّ). ويظهر لك هذا إذا وازنته بنطق الناس في المنطقة الشرقية من المملكة. ونجد هذا الحذف جليًا في الأسماء المنتهية بياء مشدّدة، سواء أكانت

<sup>&#</sup>x27; إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ط٤ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٣م)، ٢٤-٩٠.

١٠٦ ﴿ وَالْوَرَاتُ إِلِيَاهِ مِنْ الْمِيْسِاهُ

للنسبة أم لغير النسبة، مثال الياء التي لغير النسبة: (علي) تصير (علي) ومثال ياء النسبة: (الدوسري) تصير (القصيمي).

وليس هذا اللون من التخفيف طارئًا بل هو قديم قرئ به القرآن، قال ابن جني: «ومن ذلك قراءة أبي جعفر، وشيبة، والحسن، بخــلاف، والحكــم بــن الأعرج: ﴿ إِلا أماني وإن هم ﴾ [٧٨:البقرة]، و ﴿ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ﴾ [٢٣: النساء]، الياء فيه كله خفيفة ساكنة. قال أبو الفتح: أصــل هذا كله التثقيل-أماني جمع أمنية – والتخفيف في هذا النحــو كــثير وفــاش عندهم» أ.

وقال في الكلام على تخفيف الياء من (الحواريون): «وقد حذفت هـذه الياء في الواحد من هذا الجمع. أنشدنا أبو علي وقرأته عليه أيضًا في نـوادر أبي زيد:

بكى بعينيك واكف القطر ابن الحواري العالي الذكر

يريد الحواريّ. وقد خففت ياء النسب في غير موضع مع كونما مفيدة لمعنى النسب فكيف بما إذا كان لفظها النسب، ولا حقيقة له هناك؟ ألا ترى أن الحواري بمنزلة كرسيّ في أنه نسب لفظي، ولا حقيقة إضافة تحته ".

٢- حذف النون من (ابن)

وهذا الحذف من الظواهر اللغوية التي رصدها اللغويون القدماء، قـــال سيبويه: «ومن الشاذ قولهم في بني العنبر وبني الحارث: بلعنبر وبلحارث، بحذف

۱ ابن حنی، المحتسب، ۱: ۹۶.

ابن حنى، المحتسب، ١: ١٦٣.

النون. وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة. فأمّا إذا لم تظهر اللام فيها فلا يكون ذلك» .

ونجد هذه الظاهرة مستمرة بعض الاستمرار في المناطق الجنوبية من بلادنا في أسماء عائلات وأشخاص ممن سموا على طريقة زراعة الاسم:

| أصله         | العائلة    | أصله            | العائلة    |
|--------------|------------|-----------------|------------|
| بَنو الأصْقع | بَلَّصْقَع | بَنو الأصفر     | بُصفر      |
| بَلْظرف      | بَلْظرف    | بَنو الْفقيه    | بَلْفقيه   |
| بَنو الْعوص  | بُلْعوص    | بَنو الْعَوض    | بَلْعُوض   |
| بَنو الْغَيث | بَلْغَيث   | بَنو الْخِير    | بَلْخِير   |
| بَلَّفْخَر   | بَلَّفْخَر | بَنوالْعُبِيد   | بَلْغُبِيد |
| بَنو الْقاسم | بَلْقاسم   | بَنو الأَجهَر   | بَلَّجْهُر |
| بَنو الْجرشي | بَلْجرشي   | بَنو الأَحْمَر  | بَلَّحْمَر |
| بَنو الْحارث | بُلْحارث   | بَنو الْحَدَّاد | بَلْحَدّاد |
| بَنو الغاوي  | بَلغاوي    | بَنو الْحيود    | بَلْحيود   |
| بَلْجَعَد    | بَلْجَعَد  | بَنو الْخرَم    | بَلْخرم    |
| بَالجون      | بَالجون    | بَنوالأخْضر     | بَلَّخْضر  |
| بَلْحق       | بُلْحق     | بَلْخشر         | بَلْخشر    |
| بَلْخراف     | بَلْخراف   | بَلَّشرم        | بَلَّشرم   |

ا سيبويه، اكتب، ٤: ٤٤.

۱۰۸ فيودُورَ ک إيره فيم النيميان

ولافت للانتباه أن هذا الاسم قد استخدم اسمًا أول واسمًا ثانيًا، فنجد من اسمه (بلخير، بغيث، بلقاسم) مثل: بلغيث أحمد بلغيث عمر البطاشي.

# الفصل الخامس القضايا التصريفية

## أ - اشتقاق اسم المفعول من الفعل اللازم

نجد بعض الأسماء على البناء (مفعول)، وهو اسم المفعول الذي يؤخذ من الفعل المتعدي؛ ومزهود، ومزيوح، ومشيوط، ومعجوب، ومنيور.

والسبب في هذا أن الصيغة (مَفْعُول) استخدمت لارتجال هذه الأسماء بغض الطرف عن قياسيتها، أو استعملت استغناءً بالاسم من الفعل المحرد عن المزيد، والدليل على أنّ الهدف ارتجال الأسماء أنّا نجدهم قد صاغوا أسماءً لا أفعال لها؛ إذ أخذوا من البخت (مَبْخُوت) ومن الزهر (مَزهور).

#### ب- المقصور والممدود

المقصور عند الصرفيين هو ما انتهى بألف لازمة؛ أما الممدود فهــو مــا انتهى بممزة مسبوقة بألف زائدة. ومن الظواهر اللغوية المعروفة المقررة في العربية أن المقصور قد يمدّ وأن الممدود قد يقصر ١.

أما قصر الممدود، فهو ظاهرة شائعة في لغة المثقفين في المملكة العربية السعودية وبخاصة في نجد، ويسمع بكثرة على ألسنة الخطباء في المساجد والمحافل، والسبب في ظهوره هو طريقة نبر الكلمات؛ إذ النبر يقع عندهم على المقطع المتقدم مما يسبب سقوط المتأخر. أما مدّ المقصور فهو مستبعد الحدوث

ا أبوالطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء، المقصور والممدود، تحقيق: رمضان عبدالتواب (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٧٩م)، ص٣١.

في نجد؛ ولكن ما نلاحظه في رسم بعض الأسماء أنّ لها رسمين؛ رسم للاسم بألف مقصورة حسب نطقه، ورسم بألف ممدودة؛ وسنذكر علمة ذلك في موضعه.

أما الأسماء الممدودة، فيكاد نطقها المحلي يطرد بقصر الألف، وربما مثــل هذا الإجراء في الرسم حيث يتابع الرسم النطق فترسم الألف مقصورة، ويــبين الجدول التالي بعض الأسماء التي تمثل الظاهرة.

| صور رسم الاسم المحلي | بالقصر | الاسم   | صور رسم الاسم المحلي                 | بالقصر | الاسم   |
|----------------------|--------|---------|--------------------------------------|--------|---------|
| فَيْحاء، فيحا        | فَيْحا | فَيْحاء | أسماء، اسما، اسمى، اسمه              | أسما   | أسماء   |
| قَمْراء، قمرا        | قُمرا  | قُمراء  | بَتْلاء، بتلا، بتلى                  | بَتْلا | بَتْلاء |
| مَیْثاء، میثی        | مَيْثا | مَيْثاء | بُسماء، بسما، بسمه                   | بَسْما | بَسماء  |
| نَجْلاء، نجلا، نجلى  | نَجْلا | نجلاء   | آلاء، آلا                            | זע     | آلاء    |
| نداء، ندا            | ょ      | نداء    | جُو <sup>ر</sup> ُزاء،جوزا،جوزى،جوزه | جَوْزا | جَوْزاء |
| صور رسم الاسم المحلي | بالقصر | الاسم   | حُسناء، حسنه                         | حَسْنا | حَسناء  |
| نَفْلاء، نفلا، نفله  | نَفْلا | نَفلاء  | خَضْراء، خضرا، خضره                  | خَضْرا | خَضْراء |
| نقاء، نقا، نقى       | نَقا   | نقاء    | زُهْراء، زهرا                        | زَهْرا | زَهْراء |
| هُناء، هنا           | هَنا   | هُناء   | سَرًاء، سرًا                         | سرًا   | سَرًاء  |
| وكضعاء،وضحا،وضيحي    | وُضْحا | وُضْحاء | شُرْعاء، شرعا، شرعه                  | شرعا   | شرعاء   |
| رضحه                 |        |         |                                      |        |         |
| وفاء، وفا            | وَقا   | وَفاء   | شَمّاء                               | شتا    | شَمّاء  |
|                      |        |         | عَجْباء، عجبا                        | عَجْبا | عَجْباء |

ا هذا رسم مشترك بين اسمين؛ إذ قد يكون (حسَّنة) مؤنث حسن.

<sup>ً</sup> كان اسم أحد طلابي مرسوما هكذا: نقى واسم جده مرسوم هكذا: نقا.

ونحد في المقابل أن للمقصور في اللفظ والرسم رسمًا آخر كأنه ممدود، ونحن نستبعد أن يكون هذا الرسم رصدًا لاستخدام لهجيّ محليّ، والعلة أنحم توهموا أن كل مقصور هو في الأصل ممدود؛ فأرادوا رسم الاسم حسب الإملاء المفترض، وهذا خلط بين المقصور وضعًا والمقصور عن مدّ. ويبيّن الجدول التالي بعض هذه الأسماء المقصورة التي مُدّت في الرسم توهمًا، فصار لها رسمان رسم بالمقد، ورسم بالمدّ.

| الممدود  | المقصور | الممدود          | المقصور       |
|----------|---------|------------------|---------------|
| مُناجاء  | مُناجا  | بُشْراء          | بُشری<br>بشری |
| مُناء    | منی     | ئريّاء<br>ئريّاء | ئُريّا        |
| مَهاء    | مَها    | رَشاء            | رُشا          |
| مُهَنّاء | مُهَنّا | رضاء             | رضا           |
| نهاء     | نهی     | سلماء            | سَلْمی        |
| هُداء    | هُدی    | غزواء            | غَزْوى/غزوا   |
| هَياء    | هَيا    | محياء            | مُحَيًّا      |

## ج- ترك الإعلال

يجب الإعلال في اسم المفعول من الأفعال الجوف، فيقال من الفعل قال مقول، ومن باع مبيع ، ولكن من أسمائهم اليوم (مَرْيُود) / وهو اسم مشتق من

<sup>·</sup> سيبويه، الكتاب، ٤: ٣٤٨؛ وابن جني، المنصف، ١: ٢٨٢.

فعل مجرد (راد) بمعنى طلب، أو بمعنى جاء، وهو واوي العين أ؛ لذا فالأصل فيه أن يكون (مروود)؛ ولكنهم جعلوه مثل مبيوع، كراهة توالي الواوين. قال ابن جني: «وإذا كان القياس في (مَعْيُوب) الإعلال مع أن الياء دون الواو في الثقل، فمفعول من الواو لثقله أحرى ألا يجوز فيه التصحيح)) أ. وليس الغريب أن تقلب الواو من (مروود) ياء تخلصًا من المتماثلين، فالعرب قلبت الياء واوًا لكراهة اجتماع الياءين في (حيوان). ومثل هذا الأسماء: مزيوح، مزيونه مسيود، مشيوط (أي مُهلَك) ، منيور، مهيوب.

وجحيء هذه الأسماء دون إعلال موافق لطريقة بعض العرب، قسال المازي: «وبنو تميم فيما زعم علماؤنا يتمون مفعولاً من الياء، فيقولون: (مبيوع، ومعيوب، ومسيور به)، فإذا كان من الواو لم يتموه، لا يقولون في (مقول: مقوول) ولا في (مصوغ: مصووغ) البتة» . ولذلك ما سمع من إتمام الواوي مثل: مصوون، ومدووف، ومعوود، ومقوول، شاذً .

وقلب الواو في (مريود) له نظائر في لهجة تميم في الوقـــت الحاضــر؛ إذ يقولون: مخيوف، مقيود، ومقيول، ومصيون . وهذا ليس خاصًا بتميم وحدها

الجوهري، الصحاح، ٢: ٤٧٨.

<sup>ً</sup> ابن جني، المنصف، ١: ٢٨٦.

<sup>ً</sup> السابق، ١: ٢٨٣.

السابق، ١: ٢٨٥-٢٨٦.

<sup>°</sup> الحربي، اللغة المحكية في حوطة بني مميم، ص ١٤٦.

بل عامٌ في لهجات نجد. وهو قياس خاطىء بقلب الواو الأولى ياء ليماثل اليائي تخلُّصًا من التصريفات المختلفة .

## د- دخول (أل) على الأسماء

يذهب النحويون إلى أن من الأعلام ما تدخله لام التعريسف، وأن هسذه الأعلام على نوعين: نوع تلازمه الام، ونوع لا تلازمه؛ فأنت مخير في إثباقسا وحذفها .

ويعلل ابن يعيش ذلك بأن ما تلازمه الام إنما هو معرّف بما تعريف عهد، ولكنه غلب على المعهود فصار عليه علمًا، وذلك مثل (النجم)، فاللام تـــدخل لتعريف نجم معهود بين المتخاطبين، ولكن غلب استخدامه على معهود فرد وهو (الثريّا) ولا يمكن حذف اللام؛ لأنما أصل التعريف لهذا العلم الذي صار علمًا بالغلبة لا بالوضع . أما الذي لا تلازمه اللام مثل : (العبّاس، الحارث)؛ فـــلأن هذه الأسماء جعلت معرفة بالوضع والعلمية دون الألف واللام.

ويمكن القول في سبيل مزيد من الإيضاح إن السبب في التلازم أو عدمه هو الدلالة العهدية؛ ذلك أن هذه الدلالة فيما تلازمة (أل) مثل ( النجم) هي دلالة (أل) على العهدية من حيث إلها تشير بوجودها إلى معهود معين هو (الثّريّا) على أن اللفظ كها يمكن أن يدل على غير الثّريّا في سياق آخر؛ ولكن الذي حدث هو تغليب هذا اللفظ المعرف بأل تعريفًا عهديًّا على نجم فرد معين

<sup>·</sup> عبدالتواب، التطور اللغوي، ص ١٤٧.

ابن يعيش، شرح المفصل، ١: ٤١.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> السابق، ص.ن.

هو التريّا فصار علمًا عليه بالغلبة.أما (أل) في (العباس) ونحوه، فالعهدية ليست مفهومة من (أل) بل اللفظ بدونها. فهذا اللفظ قد نقل من الوصفية ليكون علمًا، وصار معرفة لإشارته إلى معهود فرد، ولكن اللفظ (عباس) صفة نكرة في الأصل قد تعرف بأل؛ ولذلك نقلت الصفة المعرّفة إلى العلمية ولكنها صارت ذات دلالة عهدية مرتبطة بإشارة اللفظ نفسه إلى الفرد المعين؛ ولذلك لم يعد لرأل) دلالة عهدية مرتبطة بإشارة اللفظ نفسه إلى الفرد المعين .ولذلك لم يعد ل (أل) دلالة عهدية بعد. ولذلك يذهب النحويون إلى أنّ الفائدة منها عند دخولها هو الإشارة إلى الأصل الذي نقل منه العلم أي إلى المعنى المعجمي الذي يثيره اللفظ المستخدم علمًا، ففي العبّاس تشير (أل) إلى معنى صفة العبوس. وقد تراد الإشارة إلى المسمى باسمه مثل اسم (المنصور) علمًا على شخص، فإثبات الألف واللام فيه للإشارة إلى أنه سمّي باسم الخليفة العباسي، وبدونها يفوت الغرض.

والأسماء مثل العباس والحارث يتبادر إلى الذهن كونها أعلامًا لارتباطها بالإنسان بخلاف مثل ( النجم)؛ لذلك ليس من الغريب أن يدل العباس على العلمية بـــ(أل) أو بدونها.

والقضية في آخر الأمر قضية اصطلاح لغوي، فما تدخله (أل) من الأسماء قليل، وليس أمر دخولها قانونًا يسري على كل صفة، فالصفات مثل: محمد، محمود، أحمد، صالح... ليس من المألوف دخول (أل) عليها.

ولعل تلك الأسماء والصفات إنما نقلت على العلمية للأشخاص من حالـــة التعريف، إي وهي متصلة بـــ(أل)، ثم صيّر إلى التخفف منها عند الحاجة.

أما (أل) في الأسماء في المملكة العربية السعودية فهي على أنواع مختلفة حسب ما تدخل عليه:

١: (أل) الداخلة على الاسم الشخصي الأول للفرد، ومثال ذلك الأسماء من أسماء الذكور: البدري، الحجاب، الحسن، الحسين، الحميدي، الريّض، الشريف، الشقاوي، الشويعر، الطرقي، العباسي، الفضل، المحب، المعتصم، النشمي، الوليد، الأدهم، الأسمر، الأسود، البوشي، الحافي، الحشيش، الأخضر، الذويب، الصويحي، العاصي، العبد، العفري، العشاي، العويد، الرزوح، الهليم، المقداد، العياط. ومن أسماء الإناث: البندري، الجازي، الجوهر، الجوهرة، الحليوة، الروح، العنود، اللؤلؤ، الولو، البتول، الدلماء، الدانة، السمراء، السوداء، الشريفة، الشقحاء، الغيداء، المنيرة، النهدي، النيرة، الناره، الهنوف.

وإن تكن الأسماء التي دخلت عليها (أل) في الاستخدام العربي الفصيح تزول منها (أل) عند النداء، فإن (أل) مع الأسماء الحديثة التي ذكرناها لا تزول منها (أل) عند النداء، وهذا الاتجاه يعبر عن محاولة الحفاظ على شكل الاسم دون تغير. وللتفريق بين ما تكون (أل) معه وما لا تكون معه، فيقال: يا الجهورة. ولكنهما ليسا لشخص واحد. ولكني مع هذا لا أستعبد أن تحذف (أل) عند أمن اللبس للتخفيف في النداء.

٢: (أل) الداخلة على الاسم الثاني: وهي تختلف عن السابقة من حيث الوظيفة؛ فإن كانت السابقة دخلت على أسماء قليلة هي بعض الصفات والأسماء المنقولة للعلمية، فإن (أل) هذه تدخل على جميع الأسماء التي تقع في الموقع الثاني من سلسلة نسب الشخص، أي اسم والد الشخص أو اسم حده. وإن تكن (أل)

في الاسم الشخصي الأول تكاد تكون بلا وظيفة -إلا كونها جزءًا من حروف الاسم التي يختلف بمجموعها عن غيره من الأسماء- فإنها في الاسم الثاني هنا لها وظيفة مختلفة سوف نبينها.

الأصل في الأسماء الشخصية للأفراد أن يكون لكل فرد في العالم اســـم لا ينصرف إلى أحد غيره، فالأصل أن يدل (محمد) على فرد في العالم، وأن يدل (صالح) على فرد آخر، ولكن ذلك متعذر؛ لأن عدد البشر في تزايد مستمر، ومن الصعب جعل اسم منفرد لكل شخص فذهن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ ملايين الأسماء الفردية، ومن أجل ذلك جرت الشركة في الأسماء، فصار الاسم الواحد يمكن أن يدل على أكثر من شخص، فمثلا (محمد) يمكن أن يطلق على غير واحد من الناس، وعند ذكر (محمد) لا يمكن أن نفهم مَن المقصود ما لم يكن هناك عهد يحدّد انصراف هذا الاسم إلى فرد بعينه، وقد يكون العهد ذهنيُّـــا أو حضوريًّا كأن يكون محمد موجودًا أثناء ذكره. وما لم يكن ذلـــك العهـــد لم يتحقق الغرض، وظل الاسم في دائرة التنكير لا التعريف لأن التعريف للمعهود. ولذلك، فإن السامع الخالي الذهن- حين يُذكر محمد- قد يسأل محدثه قـائلا: أيّ محمد؟ ومعنى ذلك أن اسم (محمد) لكثرة من يمكن أن ينصرف للدلالـة عليهم صار نكرة تحتاج إلى تخصيص بوصف أو إضافة؛ لذا كان اللجـوء إلى الوصف، واستمر هذا، وآثاره موجودة مستمرة، ففي المثال السابق يقال مثلا: محمد بن عبد الله، فجرى وصف محمد بـــ(ابن عبدالله)؛ وهو بهذا يتعـــرف إن كان عبد الله معهودًا للسامع. فإن لم يكن معهودًا احتاج الأمر إلى مزيد من الوصف، ويكون الوصف لعبدالله فيقال : (ابسن عبدالمطلب) ، وتستمر

الأوصاف تتابع حتى يمتاز الاسم من غيره وتتعين دلالته على فرد، وهكذا تنشأ لدينا سلسلة النسب التي وكدها أن تعيّن الفرد. وثُمَّ طريقة ثانية لتعيين الفرد، وهي وصفة بصفة تجعله معهودًا للسامع، وذلك أنما تستحضر صورته أمام السامع، فيقال مثلا: محمد الطويل، أو الأعرج، أو بذكر حرفته أو صناعته: محمد النجار، ومحمد الحداد. أما الطريقة الثالثة، فهي طريقة الإضافة، وهيي إضافة الاسم إلى الضمير أو اسم والده المحلّى بـ (أل) -على أن المقصود الأسرة لا الأب ذاته- فيقال : جاء محمد العلى، وجاء محمد السليمان، وبمــــذا يفـــرق السامع بين المحمّدين، محمد المنسوب إلى أسرة (العلى) ومحمد المنسوب إلى أسرة ( السليمان). ومعنى ذلك أن وجود (أل) هنا لتعريف الأسرة؛ فأبناء (على) هم أسرة اسمها المعرف هو ( العلي)، وأبناء (سليمان) هم أسرة اسمها المعرف هو ( السليمان). ويغني وجود (أل) هذه عن لفظ (ابن)، وجرى إضافة الاسم الأول من حيث هو نكرة إلى الاسم الثاني بعد تعريفه بـــ(أل). وهكذا اكتسب الاسم الأول التعريف فصار معهودًا عند السامع.

وليست إضافة الأسماء أمرًا غريبًا؛ لألها ما أضيفت إلا بعد أن فقدت علميّتها، تلك العلمية التي تقتضي الدلالة على معهود فرد. ومن المألوف إضافة الأسماء إلى الضمائر حيث قال: (جاء محمد)، فإن كان السامع عارفًا للمقصود، وإلا فإنه قد يسأل: (محمدنا؟) أي تقصد أن الذي جاء هو محمد المنسوب إلينا أو المعهود عندنا أم محمد آخر. ومن المعروف أن العلم يفقد علميته إذا تُنّسي أو محمع؛ لأنه يخرج عن الدلالة على فرد بعينه؛ ولذلك يحتاج لتعريف إلى (أل)، فيقال: (جاء المحمدان)، و(جاء المحمدون). قال ابن يعيش: «اعلم أن العلم فيقال.

الخاص لا يجوز إضافته ولا إدخال لام التعريف فيه لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخر إلا أنه ربما شُورك في اسمه أو اعتُقد ذلك فيخرج عن أن يكون معرفة ويصير من أمّة كل واحد له مثل اسمه، ويجري حينئذ بحرى الأسماء الشائعة نحو رجل وفرس، فحينئذ يُجترأ على إضافته وإدخال الألف واللام عليه كما يفعل ذلك في الأسماء الشائعة، نحو قولك: زيدكم وعمركم، وقد أنشدوا أبياتًا تشهد بصحة الاستعمال» . وقال أيضًا: «واعلم أن هذه الأعلام متى أضفتها سلبتها ما كان لها من تعريف العلمية وكسوتها بعدُ تعريفًا إضافيًا، وجرت بحرى أخيك وغلامك في تعريفها بالإضافة» . وقال أيضًا: «وأما إدخال اللام عليه فقليل جدًّا في الاستعمال وإن كان القياس لا يأباه كل الإباء، لأنك إذا قدرت فيه التنكير وأنه ليس له مزيّة على غيره من المسمّين به جرى مجرى رجل وفرس فيه التنكير أن تدخل عليه لام التعريف. وقد جاء في الشعر» .

وهناك من يظن أنَّ (أل) هذه ما هي إلا (آل) التي نجدها تسبق بعض أسماء الأسر السعودية، وليس الأمر كذلك.

٣: (أل) الداخلة على الاسم الآخر: وقد يكون الاسم الآخر هو الاسم الرابع أو الاسم الخامس. وهو اسم الأسرة أو اسم الفخذ من القبيلة. وإن كان خامسًا فهو اسم القبيلة. ووظيفة (أل) في هذا القسم هي الوظيفة السيّ شرحناها في القسم السابق.

ابن يعيش، شرح المفصّل، ١: ٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> السابق، ۱: ٤٤–٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> السابق، ۱: ۵۵.

واسم الأسرة على أنواع ، فقد يكون اسم الجد، مثل: البراهيم، الصالح ، العثمان، المحمد. وقد يكون اسمًا من أسماء التمليح أو التصغير الذي أطلق على الجد، ثم غلبت عليه واستمر إطلاقه عليه، مثل: (العثيمين، العثيميم تصغير عثمان، والصويلح تصغير صالح، ومثل السلمي من ألفاظ تمليح سالم أو سليمان، والعليوي لعلي).

وقد يكون اسم الأسرة لقبًا من الألقاب أطلق على الجد وهـو صـغير ولازمه حتى الكبر، وقد يكون أطلق عليه على كبر واشتهر به وغلب عليه، ومن هذه الألقاب ما يتضمنه الجدول التالي:

| شرح معناه                             | اللقب         |
|---------------------------------------|---------------|
| وصف فيه مبالغة للأصلع أي الحاسر الرأس | الصّليع       |
| وصف لذي الشوشة الكثيفة (شعر الرأس)    | الشوشان       |
| الأصم الذي لا يسمع، أو ضعيف السمع.    | الأصْكُه ا    |
| شرح معناه                             | اللقب         |
| الأصم الذي لا يسمع (صفة فيه مبالغة)   | الصّــگــيه ۲ |
| جمع أصقه لقب أسرة التي تنتسب للأصقه   | الصّ گهان ۳   |
| وصف على جهة المبالغة للأحول           | الحُوِيل      |

ا أي:الأصقه.

<sup>&#</sup>x27; أي: الصَّفَّيه.

<sup>&</sup>quot; أي:الصّقهان.

وقد يكون اسم الأسرة حرفة الرجل وعمله، ومن ذلك الأسماء المذكورة في الجدول التالي:

| شرح معناه                                 | الاسم    |
|-------------------------------------------|----------|
| المتولي منصب القضاء                       | الـگـاضي |
| إمام المسجد ومعلم الصبيان القرآن.         | المطوع   |
| أي المؤذن، من يرفع الأذان والإقامة للصلاة | المذَّن  |
| أي الرئيس وهو المؤذن.                     | الريّس   |
| من يصنع بعض الأدوات الحديدية ويصلحها      | الصانع   |
| يصنع بعض الأدوات الحديدية ويصلحها         | الحدّاد  |
| يصنع أدوات جلدية كالقرب والأحذية          | الخرّاز  |

وقد يكون اسم الأسرة صفة بالنسبة إلى قبيلة أو مكان، مثل: الحربي نسبة إلى قبيلة حرب؛ العنزي: نسبة إلى قبيلة عنزة؛ والدوسري: نسبة إلى قبيلة الحريقي: نسبة إلى منطقة عسير؛ الحريقي: نسبة إلى مدينة الحريق.

وقد يغلب على الإنسان كنيته أو وصفه بابن وما أضيف إليه فيصير ذلك اسم أسرته الذي تسمى به؛ ولذلك تدخل على تلك الكنية أو الصفة (أل)، من ذلك ما يتضمنه الجدول التالي:

' أي:القاضي.

| الأصل       | الأسرة       | الأصل    | الأسرة    |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| أبُوعُليّان | البُوعُليّان | أبوحمود  | البُوحمود |
| أبوعينين    | البُوعينين   | أبودهّاس | البودهّاس |
| أبُونيّان   | البُونيّان   | أبوسعد   | البُوسعد  |
| ابن عَليّ   | البنعلي      | أبُوصالح | البُوصالح |
|             |              | أبوعلي   | البُوعلي  |

وتختلف الأسماء التي تدخل عليها (أل) مما ذكرنا آنفًا؛ فمنها ما دخــول (أل) عليها لتعريف الصفة، وهي الألقاب والحرف والصفات المنسوبة إلى القبائل أو الأماكن، ويكون استخدامها من قبيل الاستغناء بصفة الرجل عنه اسمه، ونقل الاسم معرفًا بـ (أل) للدلالة على اسم الأسرة. فإذا قيل (الريّس) في هاية سلسلة النسب، مثلاً، فإن المقصود بها العائلة المنسوبة إلى (الريس)، فيقال: جاء محمد الريس، أي محمد الذي هو واحد من عائلة وأبناء الريّس. أما الأسماء المكبّرة أو المصغّرة أو ألفاظ التمليح أو الكني أو (ابن) مضافًا إلى اسم بعده، فإن الغرض من وجود (أل) فيها هو غرضها من الدحول على الاسم الثاني، والغرض هو تعريف الأسرة وليس تعريف الشخص ذاته قبل جعله علمًا للأسرة، فكـــأن الاسم من حيث هو واقع في سلسلة النسب كالاسم الذي تحــول إلى صــفة بسبب ياء النسب، فإن قولنا: (الْعْتَيمين) أي الأسرة المنسوبة إلى عْتَيمين ، وإذا قيل (الصُوْيلح) فالمقصود الأسرة المنسوبة إلى (صُوْيلح)، بل نجـــدهم يلحقـــون باسم الجد، الذي صار اسما للأسرة الكبيرة، ياء النسب على نحو ما ذكرناه في الكلام عن ياء النسب إذ يقال: القُويفُل والقُويفُلي، والصالح والصالحي؛ ولذلك فإن (آل) التي يمعنى (أهل) يمكن أن تسبق أسماء الأسر المنقولة من حرف وألقاب نحو (آل الشيخ)؛ لأنها مثل (آل معمر) أو (آل علي)، ولا تدخل (أل) على الأسماء المصدرة بــ(آل).

أما (آل) التي بمعنى أهل فهي عربية قديمة جاء في المنجّد لكـــراع: «وآل الرجل: قومه الذين يؤول إليهم، أي يعود» أ. وهذا هو معنى الفعل في العربيــة القديمة أ، وإلى هذا يذهب المفسرون مثل الطبري، قال: «وقد دللنا علـــى أن آل الرجل أتباعه وقومه، ومن هو على دينه» أ.

وترد (آل) في العصر الراهن على نحو لازم في أسماء الأسرة السعودية المالكة (آل سعود)، وكذلك ترد في أسماء بعض حكام دول الخليج (آل نهيان، آل خليفة، آل ثاني)، وترد في أسماء بعض الأسر ذات المكانة الاجتماعية العالية مثل (آل الشيخ)، وهم سلالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. وقد ترد (آل) في بعض أسامي الأسر الأخرى، مثل (آل الحارث).

ويخلط بعض الناس بين (آل)، و (أل) التي قدمنا شرحها، وربما وجدنا من يرسم اسم أسرته بأن يفصل بين (أل) وبين ما بعدها على نحو ماتكون (آل)

ا أبوالحسن علي بن الحسن الهنائي كراع، المنجّد في اللغة، تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبدالباقي (القاهرة: مطبعــة الأمانة، ١٩٧٦م)، ص ١٠٨.

أ المعجم الكبير (القاهرة: مجمع اللغة العربية، ١٩٧٠م)، ١: ٥١٥.

<sup>ً</sup> أبوجعفر محمد بن حرير الطبري، حامع البيان عن تأويل القرآن (القاهرة: مصطفى البسابي الحلسبي، ١٩٦٧م)، ١: ٣٣٤.

مع ما تضاف إليه، مثل (ال هثيلة)، (ال مطلق)، (ال منجم)، (ال صليع)، (ال بابطين)، (ال منصور). وهذه الأمثلة كلها مأخوذة من قوائم نتائج امتحانات طلاب المتوسطة والثانوية. والمهم أن (أل) للتعريف؛ أما (آل) فهي اسم بمعنى (أهل) وتضاف إلى ما بعدها علمًا كان أم معرّفًا بــ(أل).

ومن الأمور التي تثير الجدل دخول (أل) على بعض الأسماء المركبة تركيبًا إضافيًا مثل (عبدالقادر، عبداللطيف، عبدالحسن) إذ يقال في هذه الأسماء (العبدالقادر، العبداللطيف، العبدالحسن) . ومنشأ الجدل هـو أن (أل) معاقبـة للإضافة، وأن الاسم بما يتحول إلى مركب وصفى (العبد+القادر)، وهو عنـــد المعترض مما يشكل بعض الإشكال. ويمكن لنا أن نفهم هذا الأمر إذا تأملنا في هذه الأسماء؛ فالإضافة فيها لم تكسبها تعريفًا؛ لأنما شائعة تنصــرف إلى غــير واحد، فالإضافة فيها مشبهة للإضافة غير المحضة: وهي ما لا تكسب المضاف تعريفًا أو تخصيصًا. والأمر الثاني ألهم عاملوا هذا المركب الإضافي معاملة المركب من الأعداد مثل (ثلاثة عشر) وهو مما تدخل عليه (أل) التعريفية، فهذه الأسماء، وإن تركبت من كلمتين، فهي من حيث المعنى كلمة واحدة، لأنها تنصرف إلى مسمى واحد، ولذلك ساغ دخول (أل) عليها؛ وأما الخوف مـــن تحوله إلى مركب وصفى، فإن ذلك يحول دونه السياق الذي ترد فيــه هـــذه الأسماء

ومن الأمور التي يجب أن نذكرها في هذا المقام أن (أل) التي تسبق الاسم الآخر كانت لازمة للاسم من الأسماء الحضرية في وسط الجزيــرة وشـــرقها، وملتزمة في الأسماء القبلية والبدوية، ولكنها غير ملتزمة في المـــدن الحجازيــة

الحضرية إلى عهد قريب، ولكنها صارت مع الزمن من مميزات الاسم السعودي، ولذلك نجد أن الذين لم يكونوا يثبتونها في أسمائهم بدأوا في إثباتها. ولأنها قد لا تكون ملتزمة في أسماء غير السعوديين نجد بعض من تحسنس منهم بالجنسية السعودية حرص على إثباتها. وممن ورد اسمه محلى بها، بعد أن كان عاطلاً، ما يتضمنه الجدول التالى:

| اسم بــ(أل) | اسم بلا (أل) | اسم بــ(أل) | اسم بلا(أل) |
|-------------|--------------|-------------|-------------|
| الحلواني    | حلواني       | الجبرتي     | جبرتي       |
| الزمخشري    | زمخشري       | الجفري      | جفر ي       |
| الشبكشي     | شبكشي        | الجمجوم     | جمحوم       |

# ه: أداة التعريف (أم)

وهذه من الظواهر العربية القديمة التي استمرت إلى اليوم ، إذ ما يسزال الناس في تهامة يستخدمون أداة التعريف (أم) في لهجتهم، فيقولون في السوق (امسوق)، وليست كل الكلمات التي تدخلها (أل) التعريفية تدخلها (أم)؛ فالظاهر أن التغير قد أخذ طريقه إلى اللهجة، والمهم في هذا المقام أن بعض الأسماء المعرفة قد تحمل أداة التعريف (أم)، وربما يكون هذا على صعيد الاستخدام المحلي. ولقد أثبت حمد الجاسر أسماء بعض القبائل في كتابه عن القبائل بأداة التعريف (أم) كما سمعها منهم، وكان أحد طلاب جامعة الملك القبائل بأداة التعريف (أم) كما سمعها منهم، وكان أحد طلاب جامعة الملك سعود يكتب اسمه العائلي (امشريف) أي: (الشريف). ويبدو أن ثم التزامًا رسميًا

١ رابين، اللهجات العربية، ص٧٥.

بكتابة أداة التعريف (أل) في الوثائق الرسمية وإن كان النطق المحلي على خلاف ذلك، إذ لم أحد في أدلة الهاتف أو أسماء الطلاب في نتائج الامتحانات ما يمثـل هذه الظاهرة. أما في قائمة وزارة العمل من الأسماء: ( ابحبر: الجبر)، (امحـوفي: الجوفي)، (امغريبة: الغريبة)، (امفريد: الفريد)، (امقليلة: القليلة).

## و: اللاحقة (ان)

يرى المتأمل في أسماء الأسر السعودية ألها لا تخرج في الغالب عن ثلاثــة أقسام هي:

الأول:ما ليس له لاحقة، واسم الأسرة في هذه الحالة يكون اسم الجد الحقيقي، أو يكون لقبًا لُقّب به، أو اسمه مصغّرًا أو اسم تمليح له. ولكنه في كـــل هـــذه الأحوال ليس له لاحقة مطّردة.

الثاني:ما ينتهي بياء النسب، وهو ما نرجىء تفصليه إلى دراسة ياء النسب.

الثالث:ما ينتهي باللاحقة (ان) .

ولحوق هذه اللاحقة الأسماء؛ له أكثر من دلالة، ويمكن أن نشير إلى بعض الدلالات:

١) كونما بمعنى صاحب، فالاسم المنتهي بما يدل على اتصاف المسمى بما لحقت الان) ، قال أبو عبيدة: « (الرحمن) مجازه ذو الرحمة » أ. ومثال ذلك الأسماء الموضحة في جدول التالي:

<sup>&#</sup>x27; أبوعبيدة معمر بن المثنى التيمي، مجاز القرآن، تحقيق محمد فؤاد سنركسين، ط٢ (القاهرة: مكتبة الخسانجي، ١٩٧٠م)، ١: ٢١.

| معناه     | الاسم    | معناه     | الاسم    |
|-----------|----------|-----------|----------|
| ذو الشوشة | الشوشان  | ذو الجرَب | الجريبان |
| ذو العشب  | العشبان  | ذو الجعد  | الجعيدان |
| ذو العروة | العروان  | ذو الجعْل | الجعيلان |
| ذو الكرش  | الكريشان | ذو السواد | السويدان |
| ذو النخلة | النخيلان | ذو الشمس  | الشمسان  |

٢) كونما للمبالغة في التصغير، فالاسم يكون على صيغة من صيغ التصغير
 وتلحقة هذه اللاحقة لتدل على المبالغة في ذلك، مثل الأسماء المذكورة في جدول التالى:

| تر کیبه | الاسم                  | تر كيبه | الاسم      |
|---------|------------------------|---------|------------|
| ضبيب+ان | الضبيبان               | بريك+ان | البُرَيكان |
| عليّ+ان | العُليّان =(العُليّان) | حجيل+ان | الحجيلان   |
| عبيد+ان | العبيدان =(العُبيدان)  | سعيد+ان | السعيدان   |

٣) كونما للمبالغة في الفعل:

الصويّان: الذي يكثر الصوي.

الدبيان: الذي يكثر الدبي.

٤) كونما للمبالغة في الاتصاف، قال الزركشي: «أما (فعلان) فهو أبلغ من (فعيل)، ومن ثم قيل: الرحمن أبلغ من الرحيم -وإن كانت صيغة (فعيل)- من

جهة أن (فَعْلان) من أبنية المبالغة؛ كغضبان للممتلئ غضبًا» . ومن ذلك الأسماء: البطشان، الحوشان، البلهان، الرشيدان (مبالغة للصفة رشيد)، الهبدان. ٥) كولها جزءًا من بناء الصفة (فعلان) مثل الأسماء (أسماء للتمليح): الحمدان، الزيدان.

ومن أجل ذلك يعدّ من الخطأ توهم تثنية هذه الأعــــلام المنتهيـــة هـَــــذه اللاحقة؛ ولكن هذا ما نجده في معجم أسماء العرب إذ عـــــد الاســــم البــــدوي (جروان) مثنى لــــ(جرو)، والحقيقة أن معناه: ذو الجرو.

### ز: الأسماء المنسوبة

ينتهي الاسم بلاحقة النسب وهي متعددة، وسنذكرها ثم نــذكر أنمــاط الاسم المنسوب إليه.

أولاً:لاحقة النسب

يتضح من تأمل الأعلام المنسوبة أن هناك تعددا في لواحق النسب وهي: الأولى (بيّ): وهي لاحقة النسب العربية المشهورة، وهي (الياء المشددة المسبوقة بكسرة)؛ مثال ذلك: (تركيّ)، (القرشيّ)، (الحازميّ)، (القصيميّ)، (السُّقَطيّ).

الثانية (ـــاوِيّ): (حين يكون الاسم منتهيًا بألف بعد ثلاثة أحرف تفصل بــين الألف وياء النسب واو، وأنا أسمي هذه الواو (واو الوقاية)؛ لأنها تقي الألف من التغير، من ذلك أنهم نسبوا إلى (أبها): (الأبهاوي)، و إلى (الحسا): (الحساوي)

.فإن كان منتهيًا بألف ممدودة للتأنيث قلبت همزته واوًا حسب قول الصرفيين؛ وإن كنت أميل إلى حذف الهمزة لطول الكلمة وجلب الواو وقاية للألف. ومن أمثلة ذلك النسب إلى (تيماء): (التيماوي) وتوهم الناس أن لاحقة النسب هي الألف والواو والياء؛ ولذلك جعلوها لاحقة نسب في أسماء لا تنتهي بالألف مثل (ينبع): الينبعاوي. ومنها ما كان نتيجة تغير في نهاية العلم، فحين جعلت: غزّة في النطق: غزا نسب إليها (الغزاوي) أمّا النسب إلى (غزّة) فهو غَزِّيّ.

الثالثة ( الني التنية الأسماء بألف ونون زائدتين لغير التثنية تلحق ياء النسب مثل النسب إلى (زهران): (الزهراني)، وإلى (قحطان): (القحطاني)، وإلى (سليمان): (سليمان): (سليمان): (سليمان)، وإلى (جيزان): (جيزان)، وإلى (باكستان)، وإلى (بالسودان): (السوداني)، وإلى (باكستاني)، وإلى (السودان): (السوداني)، وإلى (بخران): (نجراني)، وإن كان بالياء والنون (البحرين: بحراني)، وقد يجعلون من الحمزة النون فنسبوا إلى (صنعاء): (صنعاني) وإلى (تيماني). وعوملت بعض الأسماء معاملة الاسم الممدود، فنسبوا إلى (صفوى): (الصفواني)، وإلى (حلوى): (الحلواني). وتوهم الناس لذلك أن لاحقة النسب هي الألف والنون والياء؛ ولذلك جعلوها لاحقة للنسب في مثل النسب إلى (الصيدلية): (الصيدلاني) وإلى (المطبقاني).

الرابعة (لي): وهذه طريقة من طرق النسب في اللغة التركية نحدها في مثل النسب إلى (شربة): (شربتلي)، وإلى (إزمير): (إزميرلي).

الحامسة (جي): وهي طريقة من طرق النسب في اللغة التركية أيضًا، وقد تــأثر كا الناس فاستخدموها لاحقة للنسب في مثل النسب إلى (فطاير): (فطايرجي).

ينسب في حالات نادرة بدون لاحقة نسب من ذلك اسم عائلة ( الجباب) نسبة إلى بلدة (حبة) في المنطقة الشمالية من المملكة.

ثانيًا:أنماط الاسم المنسوب

مر معنا آنفًا أن اسم الأسرة قد يكون صفة منسوبة إلى قبيلة أو مكان، وهذا شأن الاسم الأحير من سلسلة نسب الرجل، ولكن النسبة في الأسماء قد تكون في غير هذا الاسم المتأخر. إذ نجدها في الاسم الأول أو الآخر:

| نوعه  | الأصل    | الاسم   | نوعه         | الأصل        | الاسم  |
|-------|----------|---------|--------------|--------------|--------|
| قبيلة | سیمو     | شمري    | مكان         | بيشة         | بيشي   |
| وقت   | الصبح    | صبحي    | أمة          | ترك(اسم جمع) | تر کي  |
| قبيلة | الصلب    | صلبي    | مكان         | تمامة        | تمامي  |
| وقت   | الصيف    | صيفي    | قبيلة        | بنو حارث     | حارثي  |
| نوعه  | الأصل    | الاسم   | نوعه         | الأصل        | الاسم  |
| وقت   | الضحى    | ضحوي    | مكان         | الحبشة       | حبشي   |
| مكان  | الطريق   | الطرقي  | قبيلة        | حرب          | حربي   |
| قبيلة | عتيـــبة | عنيبي   | سكان الحاضرة | حضر          | حضري   |
| قبيلة | عنـــزة  | عنـــزي | مكان         | حلب          | حلبي   |
| مكان  | فيفى     | فيفي    | قبيلة        | خلوة         | خلوي   |
| قبيلة | قحطان    | قحطاني  | قبيلة        | الدواسر      | دوسري  |
| مكان  | مصر      | مصري    | قبيلة        | الدوسر       | دوسرية |
| مكان  | مکة      | مکي     | مكان         | زيلع         | زيلعي  |
| مكان  | نحد      | بحدي    | قبيلة        | سبيع         | سبيعي  |
| مكان  | النوبة   | نوبي    | وقت          | الشتاء       | شتوي   |
| وفت   | الوسم    | وسمي    | قبيلة        | شمران        | شمرابي |

وأما الاسم الآخِر في سلسلة النسب فهو أكثر من الاسم الأول نسبة، وتكون النسبة فيه إلى أسم القبيلة، أو أحد فروعها، وقد تكون النسبة فيه إلى المكان الذي ينتمي إليه المنسوب في الأصل:

أ)النسب إلى القبائل: ومن أمثلة ما يأتي في الجدول التالي:

| الأصل    | الاسم     | الأصل   | الاسم    |
|----------|-----------|---------|----------|
| العجمان  | العجمي    | بلّحمر  | الأحمري  |
| بنو عطية | العطوي    | بلّسمر  | الأسمري  |
| عنـــزة  | العنـــزي | ثقيف    | الثقفي   |
| غامد     | الغامدي   | حرب     | الحربي   |
| قحطان    | القحطاني  | الدواسر | الدوسري  |
| قريش     | القرشي    | زهران   | الزهراني |
| مزينة    | المزيني   | شمر     | الشمري   |
| مطير     | المطيري   | شهران   | الشهراني |
| هذيل     | الهذلي    | عتيبة   | العتيبي  |

ب)النسب إلى فرع قبيلة: ومن أمثلته ما يأتي في الجدول التالي:

| فرع من قبيلة | المنسوب إليه | الاسم المنسوب |
|--------------|--------------|---------------|
| حرب          | حازم         | الحازمي       |
| حرب          | عوف          | العوفي        |
| عنــزة       | هزّان        | الهزاني       |
| تميم         | مزروع        | المزروعي      |

# ج)النسب إلى مكان، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الجدول التالي:

| المكان   | المنسوب | المكان  | المنسوب    |
|----------|---------|---------|------------|
| الحبشة   | الحبشي  | أبما    | الأبماوي   |
| الحائط   | الحائطي | أوجام   | الأوجامي   |
| الحجاز   | حجازي   | بخارى   | بخاري      |
| الحريق   | الحريقي | بريدة   | البريدي    |
| الحسا    | الحساوي | بشاور   | البشاوري   |
| حضرموت   | الحضرمي | بغداد   | بغدادي     |
| الحوطة   | الحوطي  | بلخ     | البلخي     |
| حيدرآباد | الحيدري | باكستان | الباكستايي |
| الخرج    | الخرجي  | بيشة    | البيشي     |
| خيبر     | الخيبري | تاروت   | التاروتي   |

| المكان  | المنسوب  | المكان   | المنسوب    |
|---------|----------|----------|------------|
| دمنهور  | دمنهوري  | تر کستان | التركستاني |
| دمياط   | دمياطي   | تونس     | التونسي    |
| داغستان | داغستاني | تيماء    | التيماني   |
| الرس    | الرسي    | تيماء    | التيماوي   |
| رابغ    | الرابغي  | الجبيل   | الجبيلي    |
| الزلفي  | الزلفاوي | جدة      | الجداوي    |
| زمخشر   | الزمخشري | الجزائر  | الجزائري   |
| زيلع    | الزيلعي  | الجش     | الجشي      |
| المكان  | المنسوب  | المكان   | المنسوب    |
| السند   | سندي     | الجوف    | الجوفي     |
| السنغال | السنغالي | جيزان    | الجيزاني   |
| فیفی    | الفيفي   | سوسة     | السوسي     |
| القرعاء | القرعاوي | سيلان    | السيلاني   |
| القصب   | القصبي   | سيهات    | السيهاتي   |
| القصيم  | القصيمي  | شنقيط    | الشنقيطي   |
| قطر     | القطري   | الشام    | الشامي     |
| القطيف  | القطيفي  | الصعيد   | الصعيدي    |
| القوز   | القوزي   | صفوان    | الصفواني   |

| المكان  | المنسوب   | المكان   | المنسوب  |
|---------|-----------|----------|----------|
| القنفذة | القنفذي   | الصومال  | الصومالي |
| كشمير   | الكشميري  | الصين    | صيني     |
| كلكتا   | كلكتاوي   | طاشقند   | طاشقندي  |
| الكويت  | الكويتي   | الطايف   | الطايفي  |
| كابل    | كابلي     | العراد   | العرادي  |
| نجران   | النجراني  | العلا    | العلاوي  |
| النوبة  | النوبي    | عُمان    | العماني  |
| الهفوف  | الهفوفي   | العيون   | العيويي  |
| اليمن   | اليماني   | غزا(غزة) | الغزاوي  |
| ينبع    | الينبعاوي | فاس      | الفاسي   |

د)النسب إلى اسم الجد: قد تنتهي بعض أسماء الأسر باسم الجد، وقد يزيد بعض الناس ياء النسب إلى اسم الجد إشارة وتأكيدًا على أن هذا اسم الأسرة التي إليه ينتهون وينتسبون، ولذلك نجد أن المنتمين إلى جد واحد قد ينهون الاسم بالياء، وبعضهم قد يكتفي باسم الجد بدون الياء، ومن أمثلة ذالك: (القويفل/القويفلي، السويدان/ السويداني). وهذه الأمثلة نجزم أنه لا فرق بين ما هو منسوب وغير منسوب، وبعضها لا علاقة له بالمنسوب، وغير المنسوب مثل: (الأحمد) / (الأحمدي)، فنحن نجزم أهما أسرتان لا تشتركان في جد واحد.

ولكننا لسنا نعلم عن غيرها من أسماء الأسر الأخرى، فقد يكون ثم صلة بينهما، وقد لا يكون ثم صلة بينهما، وقد لا يكون ثم صلة بين المنسوب وغير المنسوب؛ إذ قد تكون الصلة منفكة. ويبين الجدول التالي بعض أسماء الأسر منها ما ينتهي بياء النسب ومنها ما ليس فيه الياء:

| بلا ياء  | اسم بياء | بلا ياء   | اسم بياء | بلا ياء   | اسم بياء |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| الذيابي  | الذياب   | الحزيمي   | الحزيم   | الباتلي   | الباتل   |
| الراجحي  | الراجح   | الحسيّاني | الحسيّان | التويمي   | التويم   |
| الربعي   | الربع    | الحسيني   | الحسين   | الجابري   | الجابر   |
| الربيشي  | الربيش   | الحمادي   | الحماد   | الجبيري   | الجبير   |
| الربيعي  | الربيع   | الحمراني  | الحمران  | الجدعاني  | الجدعان  |
| الربيقي  | الربيق   | الحمودي   | الحمود   | الجديعي   | الجديع   |
| الرزوقي  | الرزوق   | الحوشاني  | الحوشان  | الجريري   | الجرير   |
| الرشودي  | الرشود   | الحيدري   | الحيدر   | الجريسي   | الجريس   |
| الركياني | الركيان  | الخضيري   | الخضير   | الجريشي   | الجريش   |
| الرمايي  | الرمان   | الخليفي   | الخليف   | الجريعي   | الجريع   |
| الرميحي  | الرميح   | الحنيني   | الخنين   | الجريفاني | الجريفان |
| الروّافي | الروّاف  | الخميسي   | الخميس   | الجعيدي   | الجعيد   |
| الرويسي  | الرويس   | الدباسي   | الدباس   | الجفالي   | الجفال   |

| بلا ياء   | اسم بیاء | بلا ياء   | اسم بياء | بلا ياء  | اسم بياء |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| الرويشدي  | الرويشد  | الدبيبي   | الدبيب   | الجويسري | الجويسر  |
| الزعاقي   | الزعاق   | الدريبي   | الدريب   | الحاتمي  | الحاتم   |
| الزمامي   | الزمام   | الدسيماني | الدسيمان | الحامدي  | الحامد   |
| الزهيري   | الزهير   | الدعيجي   | الدعيج   | الحبابي  | الحباب   |
| الزويدي   | الزويد   | الدليمي   | الدليم   | الحبسي   | الحبس    |
| السبتي    | السبت    | الدميخي   | الدميخ   | الحبيشي  | الحبيش   |
| السحيباني | السحيبان | الدهاسي   | الدهاس   | الحدادي  | الحداد   |
| السحيمي   | السحيم   | الدهامي   | الدهام   | الحريبي  | الحريب   |
| السعيري   | السعير   | الدهيشي   | الدهيش   | الحريصي  | الحريص   |
| السفياني  | السفيان  | الدهيمي   | الدهيم   | الحزامي  | الحزام   |
| الصالحي   | الصالح   | السندي    | السند    | السكيتي  | السكيت   |
| العمري    | العمر    | السوسي    | السوس    | السلماني | السلمان  |
| العمري    | العمرو   | السويلمي  | السويلم  | السميري  | السمير   |
|           |          | السيّاري  | السيّار  | السناني  | السنان   |

ه)النسب إلى المهنة: قد يكون اسم العائلة لقبًا للجد لُقبه بسبب مهنة امتهنها، ويكثر هذا في المدن الحضرية وبخاصة في الحجاز، مثاله ما تضمنه الجدول التالي:

| المهنة ومعناها         | المنسوب   | المهنة ومعناها              | المنسوب   |
|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| العمل في صرافة النقود  | الصيرفي   | بيع الحرير                  | الحريري   |
| صنع الفطائر وبيعها     | فطايرجي   | صنع الحلوي وبيعها           | الحلواني  |
| بيع الكتب              | الكتبي    | بيع الساعات وإصلاحها        | الساعاتي  |
| صنع الكعك وبيعه        | الكعكي    | بيع ما سوى اللحم من الذبيحة | السُقُطي  |
| صنع المطبق(طعام) وبيعه | المطبقاني | إصلاح حديد السيارات         | السمكري   |
| بيع المقادم (الفراسن)  | المقادمي  | صنع الشربات وبيعها          | الشربتلي  |
|                        |           | صنع الأدوية وبيعها          | الصيدلاني |

#### ح: الأسماء المصغّرة

قبل أن يمن الله على الجزيرة العربية بأسباب الأمن والرحاء الذي صاحب قيام الدولة السعودية الثالثة كانت تعيش في حالة من الفقر والعوز لما كانت تتسم به الصحراء القاحلة من قلة الموارد ومن شحاحة العيش؛ مما دفع بعــض القادرين من أهلها إلى الهجرة منها إلى مواطن تيسر لهم عيشًا أقل قسوة من عيشة الصحراء. وانعكست هذه الحالة الاقتصادية على لغة الناس وبخاصة في وسط الجزيرة، منذ كانت اللغة تعبيرًا مباشرًا عن الإنسان، وتجلى هذا في شيوع ظاهرة التصغير في لغتهم حتى تجدهم يكادون يصغرون كل الأسماء؛ لأن كل شيء كان شحيحًا صغيرًا ضئيلًا، وما يوجد تتشبث به النفوس فيكون إليها حبيبًا لصيقًا. وشمل هذا التصغير أسماء الأبناء، فتكاد كل الأسماء تصغر في وقت الصغر، ومنها ما يستمر مصغّرًا فيعرف به الشخص كبيرًا وينسى اسمه الأصلى لغلبة هذا الاسم المصغّر عليه. ولذلك نجد طائفة من أسماء الأسر مصغرة لغلب الاسم المصغّر على اسم الجد. ومن الأسماء المصغّرة ما يترك بعد أن يكبر المسمّى به ويحس نفورًا من الاسم المصغّر، ومن الأسماء ما يسمّى به، وهو على هيئة التصغير، ولا يشعر المسمّى به بضير، لأنه وضع له ابتداء. والتسمية بالأسماء المصغّرة هو استثمار للإمكانات التصريفية للغة لإنتاج أنواع من الأسماء. وقد ذكرنا أن من أسباب التسمية السبب اللغوي، إذ نجد بعض الأسر تحرص على خلق رابطة لغوية بين مجموعة أسماء أسرها، فتشتق من الجذر اللغوي الواحد كل ما يمكن اشتقاقه، ويأتي التصغير ليكون رافدًا تصريفيًّا إلى جانب الاشتقاق، ليلي الحاجة إلى التسمية المرتبطة بجذر لغوي واحد يوحي برابطة اجتماعية قوية. ويبين الجدول التالي بعض الأسماء التي استخدمت مصغّرة، وأسماء بعض الأسر التي غلب التصغير على اسم الجد أو سمى باسم مصغّر ابتداء:

| مكبره | المصغر | مكبره | المصغر | مكبره | المصغر |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| خصوي  | خصيوي  | جازي  | جويزي  | أحمد  | أحيمد  |
| خلف   | خلیف   | جيّد  | جويّد  | بدر   | بدير   |
| خلوي  | خليوي  | جاعد  | جويعد  | بدوي  | بديوي  |
| خنفر  | خنيفر  | حجلان | حجيلان | بندر  | بنيدر  |
| خاتم  | خويتم  | حرب   | حريب   | باقى  | بويقي  |
| خالد  | خويلد  | حسن   | حسين   | ڻاني  | ڻويني  |
| دعفس  | دعيفس  | حصني  | حصيني  | ثامر  | ثويمر  |
| دعفوس | دعيفيس | حلمي  | حليمي  | جحش   | جحيش   |
| دغرم  | دغيرم  | حمدان | حميدان | جربوع | جريبيع |
| دولان | دويلان | حمضان | حميضان | جفن   | جفين   |
| دغثر  | دغيثر  | حنبل  | حنيبل  | جندب  | جنيدب  |

| دهش         | دهیش           | حاتم  | حويتم  | جندي     | جنيدي    |
|-------------|----------------|-------|--------|----------|----------|
| رمح         | رميح           | خزام  | خزيم   | جابر     | جويبر    |
| مكبره       | المصغر         | مكبره | المصغر | مكبره    | المصغر   |
| غازي        | غويزي          | صندح  | صنيدح  | ردين     | ردىني    |
| فهد         | فهيد           | ضب    | ضبيب   | راجع     | رويجع    |
| فلفل        | فليفل          | طارش  | طويرش  | سالم     | سويلم    |
| فر حان      | فريحان         | طالع  | طويلع  | سحمان    | سحيمان   |
| فلحان       | فليحان         | طاهر  | طويهر  | شتوي     | شتيوي    |
| ناشى        | نویشی          | طرقى  | طريقى  | صلهم     | صليهم    |
|             | الرياسي        | ر ي   | ر- ي   | 1. 0     | 1 1, 2,  |
| نافع        | نويفع          | ظاهر  | ظويهر  | صهب      | صهیب     |
| <del></del> | _ <del>-</del> |       | ·····  | <u>'</u> | <u> </u> |

والاسم المكبر قد لا يستعمل، فمن الأسماء ما يبنى على التصغير ابتداء؛ فليس كل مصغر له مكبر في الاستعمال؛ لأنه قد يستغنى بالمصغر عن المكيبر مثل كميت الله ومن ذلك في أسمائنا: طحيمر و طحيمير.

## ط: اسم الفاعل من فعل جاء منه صفة مشبهة

اشتقوا من أجل التسمية اسم الفاعل من أفعال جاء منها صفات مشبهة باسم الفاعل، مثل الفعل (حسن) الذي أخذوا منه: حاسن/ حاسنه، ومن (ضاف) ضايف. ومن شجع (شاجع).

ا كهاء الدين عبدالله بن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق محمد كامل بركات (مكة المكرمة: جامعة أم القرى؛ ١٩٨٠م)، ٣: ٥٢٠.

# الفصل السادس قضايا الرسم

تنبع المشكلات التي تثيرها قضايا الرسم من أن الأسماء قد تكتب وفاقًا لنطقها اللهجي المحلي، وأنما قد تكتب وفاقًا لمقتضى الكتابة العربية الفصيحة، ولذلك قد نجد للاسم الواحد أكثر من رسم واحد.

ويقضي قرار مجلس الوزراء رقم ٣٥ في ١٤٠٢/٢٧ ه بأن تكتب الأسماء في الوثائق الرسمية وفاق ما تنطق به، بحيث لا يفرض شكل معيين لكتابة الأسماء، بل تترك للمتعارف عليه. ولكن الأمر السامي رقم ١٤٠٤/١٨م في ١٤٠٤/١٨١ ه يقضي بالتزام قواعد اللغة العربية في جميع الاستعمالات مع التركيز على كتابة الأسماء بصورة واضحة.

وقد كنا عرضنا في ثنايا بحث القضايا السابقة من مشكلات الرسم ما يغني عن الإعادة؛ لذلك نكتفي ببعض الظواهر التي لم نشر إليها سابقًا.

# أ: الاشتراك في ظاهر الرسم

إنَّ من الأسماء ما نجده يشارك غيره في ظاهر الرسم خاصة رسمه بـــدون حركات، وقد يكون الاختلاف إمّا في نطق الاسمين أو في دلالتهما.

1)الاختلاف في النطق، ومثاله الاسم (رشيد)، فهو ينطق محليًا بطريقتين الأولى بسكون الراء وإمالة الياء نحو الألف، وهذا من قبيل صياغة الاسم على البناء (فُعيَّل) بضم الفاء وفتح العين؛ أما الأخرى، فهو بكسر الراء وهو من بنائه على البناء (فَعيل) بفتح الفاء، ومثله الاسم البدوي (سميًر) بتسكين السين يشبه

الاسم الحضري الحديث (سُمير) بفتح السين، مثله (فرَيد) بتسكين الفاء اسم بدوي قديم، و(فُريد) بفتح الفاء اسم حديث، ومن ذلك الاسم (رُضــا) فهــو بضم الراء ضمة ممالة اسم مذَّكر وهو اسم قديم أما بكسر الراء، فهو اسم مؤنث حديث. ومثله (رجا) بالكسر اسم بدوي قديم للذكر، لكنه بالفتح(رَجا) اسم لمؤنث وهو حديث في الاستعمال، ومن الاختلاف في أسماء الأســر في النطــق (العبيد) بتشديد الياء، و(العبيد) بياء ممالة، ومثله (السعيد) و (السعيد)، و(الدحيّل)و (الدِّحيل)، و(الحبيّب) و (الحبيب) . وأما (العَقيلي) بفتح العين فهي عائلة من جنوب المملكة (جيزان)، و(العُقَيلي) بتسكين العين بحذف ضمتها عائلة في نجد. و(العَميري) بفتح العين عائلة في المنطقة الشـرقية؛ أمـا (العُمَيري) بالتسكين لحذف الضمة فعائلة في نجد. ومن ذلك (الحربي) بفستح الحاء نسبة إلى قبيلة (حرب)، و(الحربي) بكسرها لقوم في المدينة المنورة. ومــن ذلك (حسني) وهو من أسماء المنطقة الجنوبية يشبه الاسم (حسيني) في الشام ومصر في ظاهرة الرسم؛ أما في النطق، فالاسم الأول (حَسَني)، و أما الثاني فهو (حُسْني) ومن ذلك الاسم البدوي (حمدي) الذي يشبه (حمدي) في مصر، غير أن الاسم البدوي بكسر الحاء (حمدي) وأما الثاني فبفتحها (حَمْدي). ومن ذلك (عبده) فهو للذكور بضم الدال (عبده) وهو للإناث بفتحها (عبده). ٢)أما الاختلاف في الدلالة، فما نحده في دلالة الاسم العائلي (الحيدري)، فهو يطلق على عائلة منسوبة إلى (حيدر)، وهو أيضًا يطلق على عائلة منسوبة إلى (حيدر آباد)، وهي مدينة في الباكستان، ومن ذلك (المطيري) نسبة إلى قبيك مطير، وهو أيضا نسبة إلى فرع من فروع قبيلة (حرب).

ومثل ذلك الاسم (فاتن) ، وهو اسم مشترك بين الذكور والإناث لكنه للذكور اسم بدوي بمعنى الرجل المتحمس الهائج الصائل، وأما للأناث فهو اسم حضري حديث الاستخدام ومعناه المرأة التي تسلب العقل بحسنها، وقد اتصفت المرأة بهذه الصفة بلا علامة تأنيث جريًا على عادة العرب في ترك التاء مع الصفات الخاصة بالنساء مثل: الفارك، والحامل، والواضع.

٣)قد يوهم الاسم برسمه العاطل من الحركات والعلامات أنه مشترك بين الذكور والإناث، مثال ذلك الاسم ( سعاد)، فهو للإناث بهذا الرسم (سُعاد)، وهو للذكور بهذا الرسم (سُعّاد). وجدير بالذكر أن الاسم بنطقه ورسمه الأول (سُعاد) قد استخدم نادرًا للذكور في مصر '. ومن ذلك (هاجر)، للذكر بكسر الجيم اسم فاعل من الهجر (هاجر)، وللنساء بفتح الجيم (هاجَر) علم أعجمي. ٤)قد يوهم العلم برسمه وربما بجرسه أنه منقول عن لغة أعجمية، فالعلم البدوي: (حرمان) عربي مرتجل بإضافة الألف والنون إلى اللفظ (حرم) ومعناه ذو الجــرم الضخم. أي الجسد الضخم، بل إن الاسم (ج ر م ن) قــــد ورد في النقــوش العربية القديمة ؟؛ ولذلك فإن ما ذُهب إليه في معجم أسماء العرب من ربط هـــذا الاسم باسم العلم الإنجليزي " هو من قبيل الوهم. وقد يوهم الاسم برسمه لمن لا حبرة له بنطق الاسم أنه أعجمي. ومن ذلك الاسم (وليم) فهو من حيث الرسم يطابق الاسم الأعجمي؛ ولذلك قيل عنه في سجل أسماء العسرب إنــه عــن

معجم أسماء العرب، ١: ٨٠٠.

سنيمان بن عبدالرحمن الذبيب، دراسة تعليلية للنقوش الآرامية الفديمة في تيماء، ط١ (الرياض: مكتبة الملسك فهسد الرطنية، ١٩٩٤م)، ص ٥٠.

معجم أسماء العرب، ١: ٣١٠.

الإنجليزية أ. والحقيقة أنه عربي، وهو صفة على وزن (فُعيسل) من (وال/م)، ومؤنثة (وُلِيمه) التي أخطأ المصدر السابق حين جعلها بمعنى (طعام العسرس)، ومن الجذر نفسه العلم على اسم الفاعل (والم). ومعنى (والم)، في لهجات نجد، جاهز، وليس هذا المعنى ببعيد مما ذكره ابن منظور في اللسان، وهو أن الجذر يدل على الاجتماع. على أن من العرب، خاصة في لبنان، من تسمّى بالاسس الأعجمي (وليم)، وبغيره.

### ب: حذف اللام الشمسية

من الأسماء ما تكتب في رسمها استجابة لنطقها الصوتي، فلا تظهر فيها اللام الشمسية على نحو ظهورها في كلمة (الشمس)، بل تتوالى الهمزة والحرف الذي أدغمت فيه اللام، مثال ذلك الاسم: (الدّانة) كتب (ادانه) والاسم (النّيرة) كتب (انيره).

# ج: التاء المربوطة والتاء المفتوحة

كتبت بعض الأسماء بالتاء المربوطة وفاقًا للرسم الإملائي، وكتب أحيائـــا استجابة لنطقها تاء في الوصل، ومن ذلك: ردة الله كتبت أيضًا: ردت الله. عنية الله، كتبت أيضًا: عنيت الله.

ونجد في هذا الإطار تحولاً آخر وهو التأثر بالنطق التركي والرسم التركي للأسماء التي تنتهي بالتاء المربوطة، فنجد الأسماء التالية: طلعمت (طلعمة)، ميرفت (مروة)، نشأت (نشأة)، رأفت (رأفة).

<sup>&#</sup>x27; سجل أسماء العرب، موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب، ط1 (مسقط: جامعة الســـلطان قــــابوس، ١٩٩١م)، ص٧٠-٢٦.

# الخاتمت

نحمل في الآتي بعض المسائل المهمة التي أثارها درس الأسماء:

1)الاسم تلبية لحاجة اجتماعية تسهل الاتصال بالفرد، وتلبية لحاجات لغوية تمثل اختصار ألفاظ كثيرة يقتضيها التعبير عن الشخص المقصود عند إرادة استحضاره في الذهن وتشخيصه.

٢)الاسم مجال للدرس واسع لعلاقته بالإنسان الذي له حياة ذات جوانب عنلفة.

٣)اهتم النحو العربي بدرس العُلم من حيث هو لفظ لغوي تحكمــه الأنظمــة اللغوية.

٤)أمكن درس الأسماء في المملكة العربية السعودية بجمعها من مصادرها المختلفة التي تمثل جميع شرائحه المختلفة جنسًا وعمرًا.

ه)درست أنماط الأسماء حسب إمكانات مختلفة، فدرست من حيث وظيفة الأسماء، فدرس الاسم والكنية واللقب، وأسماء التمليح والتقبيح، والأسماء المستعارة. ومن حيث وضع الأسماء، فميز بين نوعين من الأسماء المنقولة والمرتجلة؛ أما المنقولة فتبين أن من الأسماء السعودية ما هو مستمر الاستخدام في

البيئة، ومنها ما هو أسماء تراثية نقلت حديثًا، ومنها ما كان نقله من ألفاظ اللغة حديثًا لم يسبق أن تُسمّى به، ومنها ما نقل من لغات أعجمية، فهو دخيل، ومنه القديم والحديث. وأما الأسماء المرتجلة، فهي قليلة. ودرست أنماط الأسماء مــن حيث تصرفها، فدرست الأسماء المنقولة من الجوامدد، فصنفت حسب المجالات الدلالية لما نقلت عنه. وأما المشتقة، فبينت الدراسة أنواع المشتقات التي أحذت منها الأسماء. وكذلك بينت الدراسة الأبنية الصرفية التي جاءت عليها الأسماء، فكشفت عن الغني النوعي في الأسماء، وأن الأسماء السعودية تمثل استثمارًا لطاقة اللغة الاشتقاقية والتصريفية. ودرست أنماط الأسماء من حيث بنيتها، فميزت بين البسيط والمركب، وتبين أنَّ المركب الإضافي هـو أكثـر أنـواع المركبـات استخدامًا؛ وأما المركب المزجى والمركب الإسنادي فقليل، وتبين أنَّ ثُمَّ نوعًـــا الجنس، فتبين أن هناك من أسماء السعوديين أسماء ذكور تقابلها أسماء إناث من لفظها، وهناك أسماء ذكور تقابلها أسماء إناث تشترك معها في الجذر وتختلف عنها في البنية الصرفية. وهناك أسماء للذكور لا يقابلها أسماء للإناث، وهناك أسماء مشتركة بين الذكور والإناث. وبعض أسماء الذكور ينتهي بتاء التأنيث، قد تختلف أسماء الذكور والإناث على أساس من السبني الصرفية، كالإفراد والجمع، أو التصغير والتكبير، وتبين أن معظم الأسماء المنقولة من المصادر هـــي أسماء إناث.

٦)تبيّن من تأمل التنوع الهائل في الأسماء أن اختيار الاسم تقف وراءه أسباب
 عختلفة، وأن له اتجاهات متعددة. ومن ذلك أنّ البرّ بالوالـــدين قـــد يـــدفع إلى

التسمي باسميهما ليكونا موضع ذكر دائم. وتبيّن أنّ من الناس من يتحنب ذلك على حياة الوالدين تشاؤمًا، فلا يسمى إلا على متوفَّى. وتمثل زراعـــة الأسمـــاء الرغبة في إحياء اسم بعينه والمحافظة على استمرار استخدامه لأهميته، ويدفع الإعجاب بالمسمى إلى التسمى باسمه لاستحضار ذكراه بسماع اسمه عن قرب، وتفاؤلاً بأن يحمل تشابه الأسماء تشاهًا في الصفات الباعثة علي الإعجاب. ويقف الاتجاه الديني وراء طائفة من الأسماء، منها ما يعبّر عن العبودية لله، ومنها ما يعبّر عن محبّة ذوى العلاقة بالدين، فكان التسمى بأسماء الملائكـة والأنبيـاء والصحابة والصالحين. وقد تبين أنَّ هذه الأسماء كـــثيرة مرتبطــة في الغالـــب بالبيئات المستقرة، ويعبر الاتجاه اللغوي عن إحساس طاقات اللغة الاشتقاقية والتصريفية، فجاءت بعض الأسماء ذات خصائص لغوية متميزة. وتقف العوامل الإيحائية والنفسية وراء أسماء مختلفة تعبر عن حالات الإنسان النفسية المختلفة. أمَّا الاتجاه الثقاف؛ فكان وراء التسمي بأسماء الشعراء والأدباء والعلماء، مما يعبر عن إجلال لهم ورجاء بالتخلق بأخلاقهم والسير على نهجهم. وقـــد تكــون ظروف البيئة الملابسة لولادة الطفل- وبخاصة في البيئات البدويــة- عـــاملاً في اختيار الاسم، إذ يكون له علاقة بهذه الظروف فكأنَّ التسمية تسجيل لتلسك الظروف. ومن أسباب التسمية ما يألفه الإنسان من كنية يكني بها قبل أن يرزق بالولد، فيسمى بما يكفل لها الاستقرار، وتكون بعض الأسماء نتيجة لطلب التميز بالتسمية والتفرد بما لا نظير له عند الأقارب، دفعًا للبس ورغبة بالتميّز. والعربي مشغوف باللفظ الخفيف، والأسماء لكثرة استخدامها يناسبها ذلك، فكان طلب الخفة وحسن الجرس عاملاً من عوامل احتيار الاسم. أما تقليد الناس بعضهم

١٤٦

بعضًا في الأسماء، فأمر مشهود، وهو العلة في استمرار كثير من الأسماء، ولا نعدم أسماء لا تعلم علة واضحة للتسمى بها؛ فالتسمية بها أمر اعتباطي.

٧) تبين من درس أسماء الناس في المملكة العربية السعودية أنَّ منها مــا يتصــف بالثبات والاستمرار، وأنه قد يحمل عوامل ثباته أو استمراره. وتبيّن أنّ أسماء الذكور أكثر ثباتًا لارتباطها بأسماء دينية متكررة أو ارتباطها بتخليد أسماء الأقارب، وأنَّ أسماء الحواضر -غالبًا- أكثر ثباتًا؛ لميلها إلى الاستقرار. وكان من عوامل التغير توحيد الجزيرة التي جعلت المناطق المختلفة يتأثر بعضها بــبعض، فانعكس هذا بتقارض الأسماء. وكان توطين البادية عاملاً مهمًّا في اســـتقرارها واستقرار أسمائها وهجر أسماء بدوية وتقليد أسماء الحواضر. ونشأت في البلاد مناطق جذب صاحبت النهضة العمرانية بعد استقرار الحكم السعودي وعمدوم الرحاء، فنَزحت إلى تلك المناطق أفئدة من الناس غيّرت من التركيبة السكانيّة وشاركت في تغير الأسماء نوعيًّا. وللتعليم والإعلام أثر بارز، يتبيّن بالانفتـــاح على التراث واستمداد الأسماء منه أو الانفتاح على الخارج والتأثر بأسماء البيئات العربية وغير العربية في مجال التسمية، فنال الأسماءُ التغير بذلك. وكان للرحلات التي رحلها بعض الناس أن اجتلبت ألوانًا من الثقافات منها الأسماء التي ثقفها المرتحلون أثناء رحلتهم. وتغير النظرة الاجتماعية جعلت الناس يغيرون ما لقبـــوا به لارتباطه بالذمّ أو ملابساته المحرجة، وينال بعض الأسماء التغيير، ولذلك علله المختلفة المرتبطة بطبيعة الاسم من حيث لفظه ومعناه. ومن عوامل الثبات مـــا ذكرناها سابقًا من ارتباطه الديني أو تعبيره عن النسب أو الواجب الاجتماعي، ومنها ما أثرته التنظيمات المدنية في ثبات الأسماء؛ إذ حدت من تغييرها ما لم يكن للتغير مسوغ، ووجهت الناس إلى أسماء لا ينالها ما يدعو بعدُ إلى تغيرها. 

٨)الأسماء ألفاظ لغوية ينالها من التغير ما ينال ألفاظ اللغة، واهتمت الدراسسة بدرس الظواهر الصوتية والصرفية وما يتعلق بالأسماء من قضايا الرسم والإملاء.

فدرست الأسماء على مستوى الصوت، فتبين ألها تتغير فيها الأصوات بالتماثل عند تجاورها. وبينت الدراسة أنَّ الرسم الإملائي للأسماء التي نالها التغيّر قد صورت صورتين أو أكثر، صورة تمثل التحول وصورة تراعي الحروف قبـــل تحولها. ومن قضايا الصوت ما هو صدًى للخلط بين الضاد والظاء، وهو أمــر سجلته كتابة الأسماء، فوجدنا رسمين لاسم واحد، أحدهما بالضاد والآخــر بالظاء. ومن قضايا الصوت إبدال الهاء ألفًا، ومن قضايا الصوت ما يمثل اتجاهًا لهجيًّا خاصًّا، مثل إبدال القاف جيمًا، أو إبدال الجيم شينًا مجهورة. ومن ذلك ما نال الذال من تغيّر، فنطقت في بعض المناطق دالاً، ونطقت ضاء عند بعضهم. ومن ذلك تحول القاف إلى الصوت المزدوج (دز)، ومن ذلك إبدال الثاء فـاء. ومن قضايا الأصوات ما ينال الهمزة من تغير، من ذلك تسهيلها، وقـــد رأينـــا الأسماء تظهر في رسمين، أحدهما يصور النطق الفعلي للاسم بالتسهيل، ويصــور الآخر الرسم المرتبط بالتدوين الرسمي للغة الفصيحة التي يلتزم فيها بالهمز، ولكن بعض الأسماء، وقد يتخلص من الهمزة بتحويلها إلى ياء إن وقعت قبل ياء أخرى وإدغامهما ثم التخفف بحذف إحداهما. ومن قضايا الصوت دراسة ما نال الحركات من تغيرات، منها تحولها من نوع إلى نوع، ومنها الإتباع، ومنها

الحذف، ومنها الإمالة، والقلب المكاني، ومنها حذفها من أول الاسم وإدحال همزة الوصل. ومنها تحريك الساكن، ومطل الحركة، وتغيير الحركات المركبة إلى حركات ممالة، ومنها جعل الحركات المركبة حركات طويلة (ألف). ومن القضايا الصوتية حذف إحدى الياءين المدغمتين، ومنه حذف النون من (ابن).

أمّا على المستوى الصرفي، فوجدنا بعض الأسماء تمثل اشتقاقًا لاسم المفعول من الفعل اللازم، ووجدنا أن المقصور قد يمدّ وأن الممدود قد يقصر. ووجدنا بعض الأسماء المشتقة من الأفعال الجوف التي حقها الإعلال قد صُححت فلـم تعل. ودرست (أل) فرأيناها قد تدخل على الاسم الأول والثاني والثالث. ورأينا أنها قد لا تزول من بعض الأسماء عند النداء. وبينت الدراسة أن دخـول (أل) على أسماء العائلات لتعريفها وتمييزها من غيرها بعد حذف لفظ (ابن) الــذي كان يؤدي ذلك الغرض. وانتهت الدراسة إلى التفريق بين (أل) و(آل) التي بمعنى التعريف بأداة التعريف (أم) موجود إلى يومنا هذا، وأنَّ أثره قد ظهر في الأسماء، وإن يكن قليلاً بسبب سيطرة التدوين الرسمي على الأسماء. ومن الأمور الصرفية انتهاء بعض الأسماء باللاحقة(ان)، وقد بينت الدراسة أنَّ لها وظائف مختلفة، وليست للتثنية كما يتوهم بعض الناس. ودرست الأسماء المنسوبة فتبين أن الاسم المنتهى بياء النسب قد يقع بقلة اسمًا أول وكثيرًا اسمًا آخرًا، وأنَّ النسب يكون إلى الأماكن، والجدّ(القبيلة)، والمهنة، وأنَّ من أسماء الأسر ما جاء منتهيًّا بالياء أو عاطلاً منها، وقد يختلف ما فيه الياء عن العاطل منها. وبينت الدراسة أن هناك لواحق مختلفة تدل على النسب إلى جانب الياء المشـــددة. ودرســـت الأسمـــاء

المصغّرة، وبينت الدراسة أنها رافد من روافد التسمية، لأنها لــون مــن ألــوان التصرّف اللغوي، وأنها تكثر في أسماء الأسر لأنها ألقاب أو أسماء تمليح غلبــت على أصحابها.

أما على مستوى الرسم، فدرست بعض المشكلات، منها الاشتراك الظاهري بالرسم لقصور الرسم عن الوفاء بتصوير اللفظ تصويرًا تامًّا لإهمال الحركات في نظام الكتابة. ومنها التطابق في الرسم والاختلاف في الدلالة، ومنها إيهام بعض الأسماء برسمه أنه أعجمي لموافقته الاسم الأعجمي حين يرسم بحروف عربية. ومن ذلك حذف اللام الشمسية من بعض الأسماء، ومنها الخلط بين التاء المربوطة والمفتوحة.

وتظل الأسماء على الرغم من ذلك بحالاً خصبًا للبحث والدرس، لما تتسم به من التحدد والتغير، ولما لها من علاقة قوية بجوانب حياة الإنسان الظاهرة والخفية.

## المصادر والمراجع

لأشموني؛أبو الحسن علي نورالدين بن محمد بن عيسى(٩٢٩ هـ):

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط٣ (القاهرة: مكتبة نهضة مصر، ١٩٧٠م).

الألباني؛ محمد ناصر:

سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها وفوائدها، ط٤ (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٨٥م).

الأنباري؛ أبوالبركات عبدالرحمن بن محمد(٧٧٥ هـ):

زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء، تحقيق رمضان عبد التواب (بـــيروت: دار الأمانة ومؤسسة الرسالة، ١٩٧١م)

أنيس؛ إبراهيم (١٩٧٧م):

- في اللهجات العربية، ط٤ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٣م).

-من أسرار اللغة، ط٥ (القاهرة: مكتبة الأنحلو المصرية، ١٩٧٥م).

بشر؛ كمال محمد:

علم اللغة العام (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٣م).

ترزي؛ فؤاد حنا:

الاشتقاق (بيروت: دار الكتب، ١٩٦٨م).

الجاحظ؛ أبوعثمان عمرو بن بحر (٥٥٥هـ):

كتاب الحيوان، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ط۱ (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ۱۹۳۸م).

ابن جنّي؛ أبوالفتح عثمان(٣٩٢هـ):

- -المبهج في تفسير أسماء ديوان الحماسة، ط٢(دار الكتاب العربي).
- المحتسب، تحقيق على النجدي ناصف وآخرين (القـــاهرة: الجحلـــس الأعلـــى للشؤون الإسلامية، ١٩٦٦م).
- سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي، ط۱ (دمشق: دار القلم، ۱۹۸٥م).

## الجوهري؛ إسماعيل بن حماد(٣٩٣هـ):

الصحاح، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، ط٢(بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٩م).

#### حافظ؛ عثمان:

تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية (جدة: شركة المدينة للنشر والتوزيع، د.ت.).

### الحربي؛ محمد الباتل:

دراسة في اللغة المحكية في حوطة بني تميم، رسالة ماجستير، جامعة الملك ســعود، 19۷٩م.

#### الدخيّل؛جواد محمد:

الوقف في كتاب سيبويه، رسالة ماجستير، جامعة الملك ســعود، الريــاض، ١٤١٠هـ.

## ابن دريد؛أبوبكر محمد بن الحسن (٣٢١هـ):

- -جمهرة اللغة، ط١ (حيدر آباد: دار المعارف، ١٩٢٥م).
- -الاشتقاق، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٥٨م).

### ديورانت؛ ول:

قصة الحضارة «الشرق الأدنى» ترجمة: محمد بدران (القساهرة: لجنسة التسأليف والترجمة والنشر، ١٩٧١م).

## الذييب؛ سليمان بن عبدالرحمن:

- -دراسة لنقوش صفوية جديدة، رسالة المشرق، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، م٢، ع٤ (٩٨٩م)
- -نقوش نبطية جديدة من قسارة المسزاد سسكاكا-الجسوف، العصسور، م٧، ج٢(١٩٩٢م).
- -دراسة تحليلية جديدة لنقوش نبطية من موقع القلعة بالجوف بالمملكـــة العربيــة السعودية، مجلة جامعة الملك سعود، م٢، الآداب(١)، (١٩٩٤م).
- -دراسة تحليلية للنقوش الآرامية القديمة في تيماء، ط١ (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ١٩٩٤م).
- -دراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة في تيماء، ط١ (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ١٩٥٥م).

#### رابين؛ شيم:

اللهجات العربية الغربية القديمة، ترجمة: عبدالرحمن أيوب (الكويست: جامعة الكويت، ١٩٨٦م).

## الزجاجي؛أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق(٣٣٧ه):

الإبدال والمعاقبة زالنظائر، تحقيق: عزالدين التنوخي (دمشق: المجمــع العلمــي، ١٩٦٢م).

الزركشي؛ بدرالدين محمد بن عبدالله (٧٩٤):

البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، ط٢ (القاهرة: عيسمى البابي الحلبي، ١٩٧٢م).

الزركلي؛ خيرالدين:

الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز (بيروت: دار القلم، ١٩٧١م).

سجل أسماء العرب، موسوعة السلطان قابوس لأسماء العــرب، ط1 (مســقط: جامعــة السلطان قابوس، ١٩٩١م).

ابن السراج؛ أبو بكر محمد بن السري (٣١٦ه):

الأصول في النحو، تحقيق عبدالحسين الفتلي (النجف: مطبعة النعمان، ١٩٧٣م). ابن سنان؛ أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد (٢٦٦هـ):

سر الفصاحة، عناية عبدالمتعال الصعيدي (القاهرة: مكتبة صبيح، ١٩٦٩م).

سيبويه؛ أبوبشر عمرو بن قنبر (۱۸۰هـ):

الكتاب، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٦٦م).

السيوطي؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (٩١١ه):

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عناية محمد أحمد جاد المسولى، وعلمي محمد البحاوي، ومحمد أبوالفضل إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.).

الشمسان؛ أبوأوس إبراهيم:

-جوانب من الاستخدام الوظيفي للغة، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعــة الكويت، ع٣٧، م١، ١٩٩٠م،

- نظام التسمية في المملكة العربية السعودية، منهج البحث في أسماء العسرب، ط ١ (مسقط: جامعة السلطان قابوس، ١٩٩١م).

الصبان؛ محمد بن على (٢٠٦هـ)

حاشية الصبان على شرح الأشموني (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.).

صحيفة الجزيرة، ع٣٣١، الإثنين، ٧رمضان ١٤٠٧هــ/٤مايو ١٩٨٧م، ص١٨.

صحيفة الرياض، ع٩٤٣٨، الأربعاء ١٤١٤/١١/١٦هـ، ١٩٩٤/٢٧م.

الطبري؛ أبوجعفر محمد بن جرير (٣١٠هـ):

جامع البيان عن تأويل القرآن (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، ١٩٦٧م).

العايد؛ سليمان إبراهيم:

أثر التسمية في بنية الكلمة وموضع إعراها (١٩٩١م).

عبدالباقي؛ضاحي:

لغة تميم: دراسة تاريخية وصفية (القاهرة: مجمع اللغة العربية، ١٩٨٥م).

عبدالتواب؛ رمضان:

التطور اللغوي وقوانينه، مجلة كلية اللغة العربية، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع٥(١٩٧٥).

عبده؛ داود:

-أبحاث في اللغة العربية (بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٧٣م).

-دراسات في علم أصوات العربية (الكويت: مؤسسة الصباح،د.ت.).

أبوعبيدة؛ معمر بن المثنى (٢١٠هـ):

بحاز القرآن، تحقیق محمد فؤاد سزگین، ط۲ (القاهرة: مکتبة الخانجي، ۱۹۷۰م).

ابن عقيل؛ هماء الدين عبدالله(٢٦٩ه):

المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق محمد كامل بركات (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٩٨٠م).

علوية؛ نعيم:

بحوث لسانية، ط١ (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، ١٩٨٤م).

العليمي؛ يس بن زين الدين(١٠٦١هـ)

حاشية على التصريح (بيروت: دار الفكر، ١٩٨٣م).

الغامدي؛ منصور بن محمد:

الصوتيات العربية، ط١ (الرياض: مكتبة التوبة، ٢٠٠١م).

آل غنيم؛ صالحة راشد:

اللهجات في كتاب سيبويه: أصواتًا وبنية، ط١ (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٩٨٥م).

الفارابي؛ أبوإبراهيم إسحاق بن إبراهيم (٣٥٠):

ديوان الأدب، تحقييق: أحمد مختار عمر (القاهرة: مجمع اللغة العربية، ١٩٧٥م).

ابن قيم الجوزية؛أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر (٥١هـ):

تحفة المودود، ط٢(بيروت:دار الكتاب العربي، ١٩٨٣م).

كراع؛أبوالحسن على بن الحسن الهنائي (٣١٠ه):

المنجّد في اللغة، تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبدالباقي (القداهرة: مطبعة الأمانة، ١٩٧٦م).

ابن مالك؛ أبو عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله (٢٧٢هـ):

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق: محمد كامل بركات (القاهرة: دار الكاتب العربي، ١٩٦٧م).

المبرد؛أبو العباس محمد بن يزيد(٢٨٥هـ):

المقتضب، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة (القاهرة: المجلس الأعلى للشوون الإسلامية، ١٩٦٣م).

٢٥٦ كُورُورُكُ وَارْتُعِيمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِم

المرادي؛ الحسن بن قاسم (٧٤٩):

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق: عبدالرحمن علي سليمان، ط١ (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٧٥م).

مسلم؛ أبو الحسين بن الحجاج(٢٦١ه):

صحيح مسلم بشرح النووي، ط١ (بيروت: مؤسسة قرطبة، ١٩٩١م).

المطلبي؛ غالب فاضل:

لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة (بغداد: وزارة الثقافة والفنون، ١٩٧٨م).

معجم أسماء العرب، موسوعة السلطان قابوس لأسماء العسرب، ط١ (مسقط: جامعة السلطان قابوس، ١٩٩١م).

المعجم الكبير (القاهرة: مجمع اللغة العربية، ١٩٧٠م).

الوشاء؛ أبوالطيب محمد بن أحمد بن إسحاق (٣٢٥):

المقصور والممدود، تحقيق: رمضان عبدالتواب (القـــاهرة: مكتبـــة الخـــانجي، ١٩٧٩م).

ابن يعيش؛ أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي (٦٤٣هـ):

شرح المفصل (القاهرة: دار الطباعة المنيرية، د.ب.).

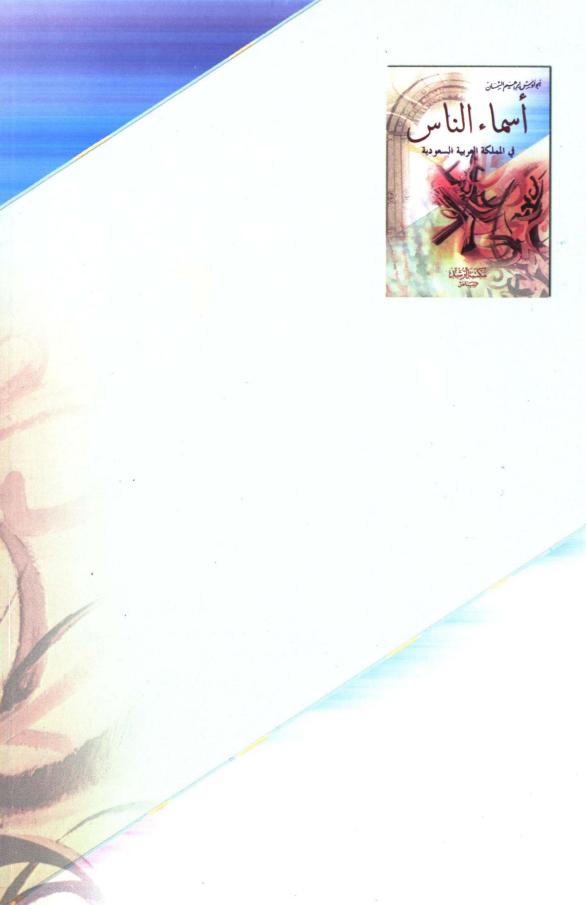